



Dar Et - Rateb Souvenir Book House

# Agatha Christie



The Moving Finger



#### الأصبع المتحرك

الموت يضرب بصمت...

في البداية لم تسبّب الرسائل الحافدة المجهولة إلا الرعب، ولكنها أدت -من بعدً- إلى حريمة قتل. والسؤال هو: مَن سبكون الضحية التالية؟ سبكون الضحية التالية؟

رواية جديدة من روايات الكاتبة العملاقة الذي تُعتبر أعظم مؤلـغة في التاريخ من حيث انتشار كتبها وعدد ما يبعع منها من نسخ، وهي -بلا جدال- أشهر من كتب قصص الجريسة في القرن العشرين وفي سائر العصور. وقد تُرجمت رواياتها إلى معظم الغات الحية، وقارب عدد ما طبع منها ألفي عليون نسخة!

Chassey

www.liilas.com







## المؤلّفة في سطور

تُعتبر أغاثا كريستي أعظم مؤلفة في التاريخ من حيث انتشار كتبها وعدد ما بيع منها من نسخ، وهي -بلا جدال- أشهر من كتب قصص الحريمة في القرن العشرين وفي سائر العصور. وقد تُرجمت رواياتها إلى معظم اللغات الحية، وقارب ما طُبع منها بليونَيُ (ألفَيُ

وُلدت أغاثا كريستي في بلدة توركي بحنوب إنكلترا عام آدهب وتوقيت عام ١٩٧٦ وعمرها نحو خصمة وثمانين عاماً. لم تذهب أغاثا قط إلى المدرسة، بل تلقت تعليمها في البيت على يد أمها التي تعبرنا هي نفسها؛ فحينما كانت نزيلة فراشها تتعافى من مرض إلم يها سألتها أمها: "لماذا لا تكتين قصة؟". أجابت فوراً: "ولكني لا أفلنني قادرة على ذلك"، فقالت الأم: "بلي، تستطيعين. حرّبي وسترين". عندلذ كتبت أغاثا أول رواية لها وعنوانها اللوج على الصحراء، وهي رواية رفضها الناشرون فلم تُنشر قط. أما الرواية الثانية «القضية الغامضة في ستايلز» التي ظهر فيها بوارو للمرة الأولى، فقد أدخلتها إلى عالم

الكتابة الرحيب، وذلك حين نُشرت -أحيرًا- بعدما رفضها ستة من الناشرين!

عاشت أغاثا طفولة سعيدة، إذ كانت صغرى ثلاثة أولاد لأمر مرح مُحبّ للحياة وأم ذكية طموحة، وقد ظلّتُ سحنى آخر حياتها-تذكر بيتها الذي زُلدت ونشأت فيه يكثير من الشوق والحنين. ولكن هذه السعادة لم تدم؟ فقد توفي والدها وهي في الحادية عشرة محلفاً لأسرته مشكلات مادية لم تلبث أن أدخلت أغاثا في عالم المسؤولية والظروف الصعية.

وحينما قامت الحرب العالمية الأولى تطوعت أغاثا للعمل في أحد المستشفيات ممرضةً تساعد جرحي الحرب، وفي هذا المستشفى عملت بتحضير وتركيب الأدوية وتعرفت إلى السموم وتراكيبها مما كان له أثر بالغ الفائدة في كتاباتها اللاحقة عن الحرائم.

وفي تلك الفترة تزوجت طياراً شاباً اسمه آرشيبالد كريستي، في عام ١٩٢٨ بعد موت والدتها يقليل. عام ١٩٢٤ بعد موت والدتها يقليل. ولم تلبث أن تزوجت حمرة أخرى عام ١٩٣٠ عالم الآثار الشهير السير ماكس مألوان، وهو الذي أمضت برفقته سنوات من عمرها في الممشرق رفي المراق وسوريا ومصر) فجاءت أحداث عدد من رواياتها لتقع في هذه البلاد، مثل: «موت على النيل» و«جاؤوا إلى بغداد»، و«جربة في العراق»، وحينما سافرت على منن قطار الشرق السريع «حرجت بواحدة من أشهر رواياتها: «جريمة في قطار الشرق السريع».

تحدثت أغاثا كريستي عن نفسها فقالت: "لو سُئلت عن ميولي

لأجبت بأنني أحب كل طعام جيد، وأكره الكحول وكل ما يدخل في صنعه الكحول. حاولت الندخين فوجدته بغيضًا ولم أجد ما يغريني بالتعلق به. أحب الأزهار، وأعشق البحر، وأهوى السفر ولا سيما في يلدان الشرق الأدنى. أحب المسرح وأكره الأفلام الناطقة إذ أعجز عن متابعتها، وأكره الإذاعة وضوضاءها، وأبغض المدن وازدحامها".

أما قصصها فتتميز بدقة خَبْكتها وترابط أحداثها ومتطقية تسلسلها. تغور فيها في أعماق النقوس البشرية محلِلةً كوامنها باحثة عن دوافعها بمبقرية فذة وبصيرة نافذة. وهي قصص «نظيفة» برينة من إثارة المشاعر والفرائز وليس فيها ما يُخحل أو يَسوء. وقد حرصت على أن تقول لنا فيها دائماً: "لا بدّ أن ينتصر الخير"، و"الحريمة لا تفيد".

أشهر أبطالها هيركبول (هرقل) بوارو، والآنسة ماريل. أما بوارو ققد «وُلد» في قصتها المنشورة الأولى «القضية الغامضة في ستايلزا» في عام ١٩٢٠، واستمر بالظهور في روايات لاحقة لمدة خمس وخمسين سنة حتى «قُتل» أخيراً في عام ١٩٧٥ في روايتها «الستارة». وهو محقق يلجيكي وشرطي متقاعد أهم ما يميزه ذكاؤه الخارق (الناتج عن «الخلايا الرمادية الصغيرة» في دماغه!) وشارباه العقيمان اللذان ليس لهما مثيل في الدنيا! وغالباً ما يرافقه -في تحقيقاته- صاحبه الشهير، الضابط المتقاعد، الكابن هيستنفر، الذي يتميز بطبيعته الطيبة وذكائه المتواضع وحبه الكبير ليوارو.

وأما الآنسة ماربل فهي عانس عجوز ذات ذكاء بالغ وإدراك عحيب، وتتمتع بقدرة فأذّ على الملاحظة والتحليل وفهم عميق للنفس البشرية بحيث تكشف أسرار الحرائم مستفيدةً من شبكةٍ واسعةٍ من الأصدقاء والمعارف والعلاقات الاجتماعية الناجحة.

كتبت أغاثا كريستي من روايات وقصص الجريمة سبعاً وستين رواية طويلة وعشرات من القصص القصيرة التي نُشرت في ثلاث عشرة محموعة، وبذلك يكون عدد ما نُشر لها من الأعمال البوليسية ثمانين كتاباً. كما كتبت ست روايات طويلة رومانسية باسم مستعار هو اماري ويستماكوت، وست عشرة مسرحية أشهرها امصيدة الفتران التي تُعتبر أطول المسرحيات عرضاً في التاريخ؛ إذ ما زالت تُعرض في لندن (دون انقطاع تقريها) منذ عام ١٩٣٠، أي لنحو سبعين عاماً! أما سيرة حياتها، التي كتبتها قبيل وفاتها، فقد نُشرت بعد موتها بعام واحد، وسوف نقدم ترحمتها إلى قرائنا (مع كتاب ذكرياتها الآخر بعام واحد، وسوف نقدم ترحمتها إلى قرائنا (مع كتاب ذكرياتها الآخر في أيماني عيش وحينها، عيث ستكون هذه هي المرة الأولى ذكرياتها عن رحلاتها مع زوجها)، حيث ستكون هذه هي المرة الأولى

### الفصل الأول

أخرجتي الأطباء -أخيراً - من لقائف الحص بعدما عانيت منها ما عانيت، و جاءتني المعرضات يحاولن حملي بكلامهن المعسول على تحريك أطرافي بحذر. وفيما أنا مستاء من حديثهن معي و كأتني طفل رضيع أخيرني ماركوس كِنت بأن علي الذهاب للعيش في الريف قائلاً: هواء نقي وحياة هادئة دون أي عمل... هذه هي الوصفة التي أقدمها لك. ستتولى شقيقتك رعايتك هناك. كُلُ، ونم، وقداد أفراد مملكة النبات قدر الإمكان.

لم أسأله إن كان باستطاعتي الطيران من جديد؛ فمن الأستلة ما لا يستطيع المرء طرحه لخشيته من الإجابة. وللسبب ذاته فرانني لم أسأله -علال الأشهر الخمسة الأخيرة - إن كان سيُحكم علي بأن أبقى مستلقياً على ظهري طيلة حياتي. كنت خالفاً من تطمين متملق لممرضة تقول لي: "كُفَّ عن ذلك، ما هذا السؤال! نحن لا نسمع لمرضانا بأن يتحدثوا بهذه الطريقة!".

ولذلك لم أسأل... وقد مضى الأمر على ما يرام وتبين أنني لن أكون مُقعداً عاجزاً؛ فقد استطعت تحريك ساقيَّ والوقـوف عليهما،

وقد أجابتي ماركوس كِنت (وهـو طبيب قدير) عن السؤال الذي لم أسأله، إذ قال: سوف تتعافى تماماً لم نكن متأكدين حتمي يوم الثلاثاء الماضي عندما أجرينا لـك ذلك الفحص النهائي، أما الآن فأستطيع إبلاغك بكل ثقة. ولكن... سيكون الطريق طويـلاً، وربما يبعث على السأم. فعندما يتعلق الأمر بشفاء الأعصاب والعضلات فإن على الدماغ مساعدة الحسد، وقد يؤدي أي استعجال إلى الانتكاس. تستطيع فعل كل شيء شريطة ألاً تتعمَّل الشفاء؛ إذ إن أي تصرف كهذا سيعيدك إلى المستشفى مرة أخرى! عليك أن تأخذ الأمور بتمهل وبارتياح، فالإيقاع هنا بطيء تماماً. ليس حسدك وحده هـو الـذي ينبغي أن يشفي، فأعصابك قـد ضعفت بسبب اضطرارنا لإبقائك خاضعاً للأدوية لفترة طويلة. ولفلك أقبول لمك: اذهب إلى الريف فاستأجر بيناً هناك، واهتم بالسياسة المحلية للقريــة وبفضائحها وبالقبل والقال فيها واهتمّ بحيرانك كما ينبغسي. بـل لـو كان لى أن أنصحك الأشرتُ عليك بأن تذهب إلى مكان ليس لك فيه أصدقاء أصلا.

أومأت برأسي وقلت: لقد فكرت في هذا الأمر فعلاً.

لا شيء أشد وطأ على المرء من اندفاع أصدقاله لزيارته متظاهرين بالشفقة عليه فيما هم منشخلون بشوونهم الخاصة، فلا يلبث الواحد منهم أن يدأ بالحديث: ولكنك تبدو رائعاً يا جيري.. ما

رايكم أنتم؟ أوه، بالتأكيد. لا بد أن أخبرك يا حبيبي.. ماذا تحسب باستر قد فعل الآن؟

كلا، لا أطبق شيئاً من ذلك.. حتى الكلاب أكثر حكمة؛ فهي تزحف مبتعدة إلى زاوية هادئة وتلعق حراحها ولا تعود إلى عالمهما إلاّ بعد أن ثبراً من علتها.

وهكذا قمتُ وحوانا –بعد يحث محموم في سجلات وكلاء العقارات عن بيت في الحزر البريطانية – بانحيار البيت المسمى "ليتل فيرز" في لايُمستوك كأحد الاختيارات لمعاينته، وكان السبب الرئيس لاختيارنا هذا أننا لم نُزُر لايمستوك أبداً من قبل، ولـم نكن تعرف أحداً في تلك المنطقة

وعندما رأت حوانا "لينل فيرز" قررّت على الفور أن هذا هو البيت الذي نويده. كنان يقع على بعد نصف ميل تقريباً خبارج البيمستوك على العربي المؤدي إلى منطقة السباخ. وهو بيت أيض أنيق لم شرفة مائلة من الطراز الفيكتوري مطلبة باللون الأخضر الفاتح، ويُشرف على منظر حميل فوق أرض منحدرة مغطاة بالنباتات، وإلى الأسفل يرتفع برج كنيسة لايمستوك من الناحية اليسرى.

كان البيت ملكاً لأحوات عوانس من عائلة بارتن لم يبق منهن على قبد الحياة إلا واحدة هي الصغرى، واسمها الآنسة إميلي. وكانت الآنسة إميلي بارتن امرأة مسنة رائعة صغيرة الحجم، ذات شكل يوحي بانسحام لا يُصدِّق مع يتها. وقد شرحَت لحوانا بصوت ناعم فيه نيرة اعتذار بأنها لم تؤجر بيتها من قبل أبداً، وأنها في الحقيقة ما كانت لتفكر بفعل ذلك..."ولكن الأمور -كما تريسن

يا عزيزتي - قد تغيرت كثيراً هذه الايام... الطعرائب بالطبع، شم إن هناك أسهمي التي كنت أفلنها دوماً استثماراً مأموناً، والحقيقة هي أن مدير البنك نفسه قد أشار عليَّ ببعضها، ولكن يبدو أنها لا تربسع شيئاً هذه الايام. وهي أسهم أحنبية بالطبع! وهذه الحال تحمل الأسر صعباً للغاية. أنا واثقة من أنك ستفهمينني يبا عزيزتي؛ فأنت تبدين لطيفة جداً ولن تغناظي لما سأقوله: إن المرء لا يحب فكرة تأجير يته للغرباء... ولكن يحب عمل شيء ، كما أنني -بعد أن رأيتك ساكون سعيدة لوجودك هنا... فالبيت يحتاج إلى حياة شابة، ولكن لا بد أن أعترف بأنني لا أحيذ فكرة وجود رجال هنا!".

عند هذه النقطة كان على جوانا أن تخيرها عنى، وقد تمالكت الآنسة إميلي نفسها بشكل جيد وقالت: يا عزيزتي، فهمت... يا لــه من أمر محزن! حادث طائرة؟ هؤلاء الشباب شجعان حمداً. وعلى هذا فسيكون أعوك -عملياً- رجلاً مُقعداً...

بدا أن تلك الفكرة قد هدأات السيدة اللطيفة الصغيرة؛ إذ يُفترض ألا انغمس في مثل تلـك الأنشطة الذكورية الخشنة التي تخشاها إميلي بارتُن. وحين استفسرَتْ بحياء إن كنت أدخس قالت جوانا: يدخن كمدخنة، وأنا الأخرى كذلك!

- بالطبح، بالطبع، هذا غباء مني.. أخشى أنتي لم أتغير مع الزمن! كانت أخواتي جميعهن أكبر مني سناً، وأمي العزيزة عاشت حتى بلغت السابعة والتسمين... تصوري! وكانت شديدة التمسك بالانضباط. نعم، نعم، الكل يدخن الآن... الشيء الوحيد هو أنه لا توجد في المنزل منافض للفائف التبغ.

قالت حوانا إننا سنحضر معنا الكثير من المنافض، وأضافت مبتسمة: لن نضع أعقاب لفائف التبغ على أثاثك الحميل، هذا وعد مني للئ؛ فأنا لا شيء يغيظني أكثر من رؤية الناس يفعلون ذلك.

وهكذا تمت تسوية المسألة، واستأجرنا ليتل فسيرز لمدة سنة اشهر مع خيار التمديد لثلاثة أشهر أخرى، وأوضحت إميلي بارتُن لحوانا بأنها شخصياً ستكون مرتاحة جداً لأنها ستعيش في شقة تابعة للخادمة "ظورنس المخلصة" التي كانت تعمل لمدى إميلي تم توجت "بعد أن عاشت معنا خمسة عشر عامياً". قالت: إنها فتاة لطيفة وزوجها يعمل في مهنة العقارات. لديها بيت جميل في الشارع العام للبلدة، وغرفتان جميلتان في الطبابق العلوي. سأكون مرتاحة تماماً هناك وستكون فلورنس سعيدة جداً لوجودي عندها.

وهكذا بداكل شيء مرضياً، وتم توقيع العقد، وانتقلت مع حوانا إلى البيت. وبما أن بارتريدج، حادمة الآنسة إميلي، قد وافقت على البقاء، فقد كنا موضع رعاية جيدة، وذلك بمساعدة "فتاة" كانت تأتي كل صباح، وكانت تبدو نصف بلهاء رغم أنها ودودة.

كانت بمارتريدج امرأة متحهمة شديدة عنيدة في أواسط عمرها، وكانت ماهرة في الطهي. ورغم أنها استاءت من مسألة التأخر في العشاء (إذ كانت عادة الآنسة إميلي أن تتناول عشاء خفيفاً من البيض المسلوق) إلا أنها كيُّفت نفسها مع أسلوبنا وذهبت أبعد مسن ذلك إذ اعترفت بأنني أحتاج لتقوية جسدي وتغذيه.

وعندما استقرت أمورنا ومضى أسبوع على وجودنا في البيت، حاءت الآنسة بارتُن باحتشام وتركت لنا بطاقات تهنئة. وقد حــذت

حقوها كل من السيدة سيمنغنن زوجة المحامي، والآنسة غريفيت شقيقة الطبيب، والسيدة كالثروب زوجة الكاهن، والسميد بهاي من مؤسسة برايورز إيند. وقد تأثرت جوانيا كثيراً لهيذه اللفتية وقيالت بصوت متهدج: لا أكاد أصدق أن أولتك الناس قيد زارونيا حقياً...

قلت: هذا لأنك يا عزيزتي لا تعرفين شيئاً عن الريف.

- هراء. لقد أقمت مع الناس في الريف كثيراً فسي العديد من العطل الأسبوعية.

- هذا لا يستوي أبدأ مع العيش في الريف.

أنا أكبر من حوانا بخمس سنوات، وإني -حين أقدكر البست الأبيض الكبير القديم الذي كنا نعيش فيه والحقول التي تعشد أسفل منه حتى تصل إلى النهر - لأفذكر كيف كنت أزحف تحت شباك العليق دون أن يراني البستاني، ورائحة الغبار الأبيض في الإسطيل، وصوت حوافر الحصان وهي تضرب الأرض في داخل الإسطيلات.

ولكن عندما صرت في السابعة وصارت جوانا في الثانية من عمرها ذهبنا لنعيش في لندن مع إحدى العمات، ومنعذ ذلك الجين أصبحنا نقضي الأعياد هناك في حضور المسرحيات والتنزه في حدالق كينسينغنن في القوارب، ثم اعتدنا لاحقاً الذهاب إلى صالات المتزلج، وفي شهر آب كنا نذهب ونقيم في أحد الفنادق الساحلية.

قلت لجوانا وأنا أتأمل كل هذه الذكريات وأشعر بوحنر الضمير لإحساسي أنني أصبحت مريضاً أنانياً: ستكون حيساة الريف

هذه محيفة بالنسبة لك... ستفتقدين كل شيء؛ فأنت تحبين الحياة الإجتماعية مما لا يُتصوَّر وجوده في هذا الريف الهادئ.

ضحكت جوانا وقالت إنها لا تهتم لذلك على الإطلاق، ثم أضافت: بل إنني في الواقع مسرورة جداً للهروب من ذلك كله. لقد متمت حقاً الأماكن المزدحمة. ورغم أنك لن تكون متعاطفاً معي، إلاّ أنني أقول لك بأن قلبي قد انكسر على فراق بول، وساحتاج فترة طويلة حتى أنغلب على ذلك.

كنت مرتاباً في كلامها هذا؛ فسيرة جوانا في علاقتها بالشبان تسير دائماً على نفس النصط. كانت تقع عادة في حب محنون لشاب ضعيف الشخصية تماماً، ودائماً ما يكون ذلك الشاب "عيقرياً لم يفهمه أحدا". وهي تنفق الوقت في الإصغاء لشكاواه و تعمل كل ما في وسعها حتى تحصل له على الاعتراف العام بقدراته. وبعد ذلك... عندما يصبح ناكراً للحميل، تصاب بحرح في الصميم وتقول إن قلبها قد انكسر... إلى أن يأتي الشاب الكتيب الذي يليه، ويكون ذلك عادة بعد ثلاثة أسابيع من الشاب الذي قبله! ولذلك لم أحمل مسألة قلب جوانا الكمير على محمل الحد، ولكني أدركت أحمل مسألة قلب جوانا الكمير على محمل الحد، ولكني أدركت الحيابة. والنسبة لشقيقتي الحيابة.

قالت: على أية حال فإنني أبدو على ما يرام، أليس كذلك؟

أمعنتُ النظر فيها أتفحصها ولم أستطع موافقتها على ما تقول. كانت جوانا تلبس ملابس رياضية، وهذا يعني أنها كانت تلبس تسورة ذات مربعات أبعد ما تكون عن الذوق، أما نصفها العلوي فقد غطته يتصور حدوث شيء بغيض هنا، أليس كذلك؟

ورغم علمي أن ما قالته كان هراء، إلا أنني وافقتها؛ فغي بلدة مثل لايمستوك لا يمكن أن يحدث شيء سيء.. ولعلم من الغريب إننا تلفينا بعد أسبوع واحد فقط من ذلك الرسالة الأولى!

\* \* \*

أرى أنني قد بدأت بداية سيئة... فأنا لم أعط أي وصف لقرية لايمستوك، وبدون فهم لطبيعة لايمستوك يستحيل فهم قصتي.

في البداية أقول إن لهذه البلدة الصغيرة حذوراً تمتد في الماضي. كانت لايمستوك في زمن الفتح النورماندي بلدة ذات أهميسة، وكانت أهميتها هذه دينية بالدرجة الأولى. كان في لايمستوك دير للرهبان، وقد خرَّج هذا الدير سلسلة طويلة من الرهبان الطموحيين فري النفوذ، وكان لوردات وبارونات المناطق الريفية المحيطة يتمربون من الكنيسة عن طريق منح الدير جزءاً من أراضيهم. وهكذا أصبح دير الرهبان في لايمستوك غنياً ومهماً وصاحب نفوذ في المنطقة لعدة قرون، ومع ذلك فقد جاء الوقت الذي جعله الملك هنري الثامن يقاسم أقرائه من الأديرة نفس المصير. ومنذ ذلك الحين أصبحت إحدى القلاع هي التي تسيطر على البلدة، فيما بقي للدير بعض الأهمية بما له من ثروة وحقوق وامتيازات.

و يعد ذلك تراجع -في القرن الشامن عشر - المد الحضاري للبلدة فانهارت القلعة، ولم تمر بالقرب من البلدة أي من خطوط السكك الحديدية أو الطرق السريعة، وتحولت إلى بلدة ريفية صغيرة غير هامة، تمتد الأرض السبعة من وراقها، وتحيط بها بكتزة سخيفة وصغيرة ذات أكمام قصيرة. وكانت تلبس حوارب من الحرير، وحذاء رياضياً حديداً لا عيب فيه.

قلت: كلا، كلك خطا. كان يجب أن ترتدي تدورة صوفية من التويد، ويفضل أن تكون خضراء داكنة أو بنية باهشة. ويمكنك أن تلبسي فوقها كنزة كشمير حميلة، وربما سترة من الصوف وقبعة من اللباد وجوارب سميكة وحذاء قديماً. وعندها... وعندها فقط... ستجدين نفسك منسجمة مع المحيط هنا في الشارع العام لبلدة لايمستوك، ولن تكوني نشازاً كما أنت الآن.

ثم قلت مضيفاً: كما أن وجهك كله خطأ أيضاً.

- وما العيب فيه؟ لقد وضعتُ عليه أفضل مسحوق للتحميل.

- بالضبط، لو سبق لك العيش في لايمستوك لعلمت أن الأفضل أن تضعي قليلاً من البودرة حتى لا يلمع أنفك، وربما أثراً من أحمر الشفاه، دون مبالغة فيه، وتيقي على حاجبيك كما هما يدلاً من اختصارهما إلى الربع.

قهقهت جوانا وبدت مسرورة حداً وقالت: أتظنهم سيرونني فظيعة الشكل؟

- كلا، سيرونك غريبة الشكل فقط!

عادت جوانا تفحص البطاقات التي تركها زوارنا. زوجة الكاهن وحدها هي التي كانت محظوظة زأو العكس!) في العثور على جوانا في البيت. قالت جوانا بحماسة: أعتقد أن هذا المكان رائع فعالاً يا حيري! حميل وممتع وينتمى للعالم القديم.. لا يمكن للمرء أن

المزارع والحقول الهادئة.

كان بقام فيها سوق مرة كل أصبوع، وفي ذلك اليوم كان المرء عرضة لمصادفة الماشية في الأرقة والطرفات. وكان يقام فيها سياق خيل صغير مرتين في كل عام لا يشارك قيم من الخيول إلا كم مغمور لم يسمع به أحد، وكان فيها شارع عام وحبد جميل تحفق به بيوت فحمة بخرب تاسقها وجود واحهات المحلات في طوابقها الأرضية وهي تعرض الكعك أو الخضار أو الفواك. وكان في الشارع العام محل كبير للأجواخ، ومحل كبير مهيب للأدوات لا هوية لها، ومحلت ميزيد مبهرج، وصف من المحلات المتسافرة الشي كان في الشارع طبيب ومكتب محاماة، وكنيسة جميلة ضحمة جداً كان في الشارع طبيب ومكتب محاماة، وكنيسة جميلة ضحمة جداً شيد بيانها عام الذ وأربعنة وعشرين وفيها بعض الآثار السكسونية، وكان في الفرية -بالإضافة لذلك كله- مدرسة جديدة مسيئة التصميم، وحانفان.

هكذا كانت لايمستوك. ويتشجيع من إميلي بدارتُن فقد جاء لوبارتنا كل من هب ودب في القرية، وكان على جوانا أن ترد -بعد ذلك- على كل تلك الزيارات بعد أن اشترت فقازين وأخذت تلبس يتعة من المخمل لبس ثمة أسوأ منها.

بالنسبة لناء كان ذلك كله جديداً ومسلباً؛ فنحن لن تعيش هناك إلى الأبد. كانت -بالنسبة لنا- محرد فترة استراحة، ولذلك أعددت نفسي للالتزام يتعليمات الطبيب والاهتمام بحيراني. وقد وحدنا -أنها وحوانا- في ذلك متعة عظيمة.

تذكرت تعليمات طبيبي ماركوس كينة في الاستمتاع بالفضائح المحلية، وإن كنت لم أخصن كيف سنصل قلك القضائح اليي مساعي. ولكن الغرج، في الأمر أن الرسالة اعتداما وصلتنا حسائنا آكثر من أي شيء أخسر، أذكر أنها وصلت وقت الإقطار، قأبتها يتكامل كما يفعل المرء حين يمر الوقت بطيئاً فيحد لذة في إطائة كل حدث إلى أبعد مدى له، وجدتها وسالة محلية نحمل عنواناً مطبوعاً على الآلة الطابعة، فقتحتها قبل الرسائين اللئين كانسا تحملان أختام يريد لندن، وكانت إحداهما فاتورة غير مهمة والثائية من أحد أقاري المضحرين.

كانت الرسالة مشكّلة من كلمات وحروف مطبوعة تم قصّها ثم الصاقها على ورقة. نظرتُ إلى كلماتها بعض الوقت دون فهمها، ثم شهقت. وقد عبَّرت الرسالة -التي استُحدمتُ فيها عبارات بذيشة حداً-عن رأي كانبها بأننا، أنا وجوانا، لسنا أشقاء.

كانت حوانا تعبس وهمي تنظر إلى بعض الفوانسر، فرفعتُ بصرها وثالت: هاه، ماذا في الأمر؟ تبدو مصعوفاً تماماً.

قلت: إنها رسالة مغفلة من التوقيع وقذرة حداً.

كنت ما أزال أعاني من الصنمة؛ إذ لم يكن للمرء أن يتوقع مثل هذه الأمور في لايمستوك الهادلة.

أَطْهِرت جوانا اهتماماً شديداً على الفور: حقاً؟ ماذا تقول؟

كنت قد لاحظت في الروايات أن الرسائل المغفلة من التوقيع، والتي تكون ذات طبيعة سيئة مقززة، يتم تحنب عرضها على النساء

قدر الإمكان. ويعتى هذا ضمناً ضرورة حماية النساء حمهما كلف الأمر من الصدمة التي يمكن لتلك الرسائل أن تتركيباً على أجهزتهن المجسية الحساسة. ويوسفني القول أن عدم عرض الرسالة على حواتا لم يخطر بيالي أبداً؛ فقد سلمتها لها على القور، ولكنها برهنت على صحة ليماني بصلابتها يعدم إظهارها لأي انقعال غير السرور.

 يا لها من رسالة قذرة فقلعة! سمعت كثيراً عن الرسائل المجهولة، ولكني لم أز واحدة من قبل. أهي دائماً هكذا؟

- لا يمكنني أن أخبرك... إنها أول تحربة لي أنا الآخر.

بدأت حواما تقهقه تسوقالت: لا يتدالنك مصيب حصوص المساحق التي أضعها على وحهى يا حيري... أحسبهم يروث ميًّ تناة هجرها أهلها!

- نعم، ومما بشجع على هذه النظرة أن أبانا كان رحلاً طويل القامة داكن البشرة ذا قلي طويل سارر. و فسنت أمَنا شيقراء السُمر زرقاء العبنين وصغيرة الحسم، وأنا أشبهه وابت تسهيها.

ارمات حوانا برأسها متأملة؛ بعم، بحن لا تنشابه أبياً. ليس من شان أحد أن يظفنا أخوين.

- هناك شخص لم يرنا كذلك بالتأكيد.

قالت جوانا إنها ترى هذا الأمر ممنعاً حداً. أمسكتُ بالرسالة من طرفها وسألت عماً سنفعله بها. قلت: أعنقد أن الإجراء الصحيح هو إلفاؤها في النار بالمعنواز. ثم قمت بتطبيق ذلك، فصفقت حوانا باستحسان قائلة: لقد فعلت ذلك بطريقة جميلة؛ كنان يجب أن

تكون ممثلاً. من حسن حظناً أن النار ما زالت متقدة، ألبس كذلك؟

وافقتها فائلاً: من شان سلة العهملات أن تكون حلاً أتبل درامية. كان بوسعي طبعاً إنسعال النار فيها بعود ثقاب ومراقبتها وهي تحترق ببطه.

 إن الأشياء لا تحترق عندما تريشها أن تحترق، بل هي تنطفئ، وربما توجب عليك إشعال العديد من أعواد الثقاب.

نهضَتْ و دهبت صوب الثافذة، ثم التفتـت بحـدة وهبي تقـف هنك وقالت: ترى من الذي كتبها؟

- لا بيدو محتملاً أبدأ أن نعرفه.

- تعم... أفلن أنثا لن تعرقه.

سكت أحظة ثم قالت: عندما أفكر في هذا الأمر فإنني لا أراه مستعاً. لقد تشكّ أنهم... أنهم قد أحبونا هنا.

- إنهم كذلك... هذا مجرد شخص معتوه غير سوي.

- أفلن ذلك. إنه عمل بغيض... يثير الاشمنزاز1

بعد أن خرجت إلى ضوء الشمس فكرت في كلامها قوجدتها مصببة فيه تماماً: كان عصلاً قدراً. لقيد كره أحدهم محبت إلى هنا... كره أحدهم ما تتمنع به جوانا من جمال فني ناضر صباغته المدنية... أراد أحدهم الإيداء. ربما كانت أفضل طريقة للتعامل مع هذا الأمر هي الضحك منه، ولكني شعرت في أعماقي بأنه لم يكن مصحكاً! كلاماً منقحاً مهذباً لم يرد في الرسالة.

احمرٌ وحهه الأسمر غضباً وقال: نبأ لهذا الأسلوب! أرحبو الآ تكون احتك قد تضايفت؟

- إن حوانا تبدو رقيقة كالملاك، ولكنها فشاة عصرية وصلية إلى حد بعيد. وجدت الرسالة مسلّية حداً، فهي لم تصادف مثل هذه الأمور في حيانها من قبل!

قال غريفيث بحمامة: وكنت أمل ألاً تصادفها.

قلت بصلابة: وعلى أية حــال فبإنني أوى أن هـذه هــي أفضل طريقة للتعامل مع الأمر... التعامل معه باعتباره أمراً سخيفاً تماماً.

- isag. (tal...
- بالضبط. المشكلة تكمن في "إنما" هذه!
- المشكلة أن مثل هذه الأشياء ما أن تبدأ حتى تتطور.
  - هذا ما أظنه
  - إنها حالةٌ مُرَضيَّة بالطبع.

أرمأت موافقاً ثم سألته: أتوجد أبة فكرة عمَّن بقف خلف ذلك؟

كلا، ليتني أعرف. إن جرثومة الرسائل المحهولة تنشأ عن أحد سبين. فهي قد تكون محددة.. موجهة لشخص معين أو محموعة من الأشخاص، وهذا يعني أنها ذات دافع، وبشعر صاحبها بشغينة أو ظلم (أو هكذا يقلن) ويختار طربقة سرية ماكرة لتنفيذها. حاء الدكتور أوين غريفيث ذلك الصباح. كان من دايد أن يقوم بعمل كشف أسبوعي شامل علي، وفد أحسست أنسى أحببت ذلك الطبيب. كان أسمر رث الهيئة، ذا أسلوب غريب في الحركة، وكانت يداه ماهرتين ناعمتين. أما كلامه فكان متردداً متقطعاً خجولاً بعض المشيء.

أبلغني أن صحتى تقام بشكل مشجع أبه أصداف: يحب أن تكون على ما يرام، أليس كذلك؟ هل أنا متوهم أم أنك حقاً معكر العزاج هذا الصباح؟

 كلا. وصلتني رسالة شديدة البذاءة مغفلة من التوقيع مع قهوة الصباح، وقد تركت شيئاً من المرارة في فعي.

اللهي حقيبته على الأرض، وانفعل وجهه الأسمر النحيـل وهـو يقول: هل تربد القول إنك تلقيت أنت أيضاً واحدة منها؟

أثار ذلك اهتمامي فقلت: فقد انتشر الكثير منها إذن؟

- نعم، منذ بعض الوقت.

- فهمت... كان انطباعي أن كوننا غرباء هنا لا يلقى ترحيباً.

- كلا، ليس لهذا علاقة بالأمر. إنه محرد...

سكت قليلاً ثم سأل: ماذا كانت تقول؟

ثم احمرُ وحميه وقال بارتباك: ربما ما كان لي أن أسألك؟

- ساخبرك بكل سرور. كانت تفول إن الفتاة الرائعة النبي أحضرتها معي ليست أختي... ولا نكاد تقربني! وأنا أستخدم حساء

وهي طريقة وضيعة مقرفة، ولكنها ليست بالضرورة- ضرباً من البحتون، وفي هذه الحالة يسهل تتبع من كتيها... فتجده إما خادماً وسرف من العمل أو امرأة غيورة... وهكذا. ولكن إن كانت عاهقة وليست محددة فإنها تصبح أكثر خطورة. تُرسل الرسائل دون ثميز، وهي تودي هدفاً يتمثل في التنفيس عن إحباط كاتبها. وكما تتعقب الشبخول الفاعل لتحد أنه عقالياً - شخص أبعد ما يكون عن المسكوك ويتبهي الأمر. لقد انتشرت مل هذه الفاهرة بشكل فظيع في الحانب الأعرم من الإقليم العام الماضي... وظهر في النهاية أنها رئيسة قسم القيعات في موسسة كبيرة للملبوسات. كانت امرأة هادئة ومهاية... وكانت تعمل في المؤسسة منيذ سنوات. وأتذكر شيئاً مشابهاً حدث أثناء عملي في الشمال، ولكن ظهر أن ذلك كان نابعاً عن حقد شخصي بحت. ومع ذلك، فقد رأيت أموراً كهذه، نابعاً عن حقد شخصي بحت. ومع ذلك، فقد رأيت أموراً كهذه،

- هل تُرسل منذ زمن بعيد؟

 لا أظن ذلك. يصعب الحزم بالطبع، لأن من يتلفون هذه الرسائل لا يحرحون للإعلان عنها، بل هم يلفون بها في النار.

سكت قلبلاً ثم قال: لقد تلقيتُ أننا واحدة، وتلقى المحامي سيمنغتن واحدة، ومريضان من مرضاي المساكين أخبراني عنها.

- أهي كلها متشابهة؟

- نعم. إنه عزف واضح على موضوع الحنس... هذه خاصة مشتركة فيها.

ابسم الطبيب ثم أضاف: رسالة ميمنغتن اتهمته بعلاقات غير شرعية مع الموقفة التي تعمل عنده... أي الأنسة غينش المسكينة، التي تحاوزت من الأربعين، وتلبس تقلارة، ولها أسنان كأسمنان الأرنب، وقد أخذ سيمنغتن الرسالة إلى الشرطة مياشرة. أما رمسائلي فتهمني بمخالفة أداب المهنة مع مرضاي من النساء ... كلها رسائل سحيفة وصبيانية، لكنها رسائل حاقدة إلى حد مخيف.

تجهم وجهه وقال: ومع ذلك فأنا خائف؛ فهذه الأشياء قد نكون خطرة.

- أفلن ذلك.

- رغم أنه تصرف صبياني مناكف وبدفي، فيان إحدى هذه الرسائل سنصيب هدفها عاجلاً أم آجالاً، وعندها: الله -وحده- يعلم ماذا سبحدث الإنني خالف أيضاً من تأثيرها على العقبول البطيئة الشكاكة غير المتعلمة، فإذا ما رأى هؤلاء شيئاً مكتوباً فانهم يعتقلون بسحنه. قاء تظهر حميع أنواع التعقيدات.

قلتُ متأملاً: لقد كانت رسالة قدل على الأمية، سل أفلتها كُتِت -بالفعل- على يد أميّ.

قال أوين: "أحقاً؟"، ثم ذهب.

عندما فكرت لاحقاً في كلمته تلك وحدتها تثير القلق.

₹ □

وتهذيباً من أن تشير إليها بشكل أكثر مباشرة. قلت لها إنسي آسف الذلك، وأرجو أن نتحسن حالنها عما قريب.

قالت بارفريدج: إن الفتاة تثمنع بصحة ممتازة يا سيدي. إنها متضايقة في مشاعرها.

قلت بارتياب: أوه!

اكملت بارتريدج: بسبب وسالة تلقتها... وفهمتُ أن الرسالة تُعرِّض بها.

وقد جعلتي وحه بارتريدج المكفهر، وسا وضعته من تركيز على كلمة التعريض... جعلني ذلك كله أخشي أن يكون لذلك التعريض علاقة بي أذا. وحيث أنني لم أكن معنيا أبداً بثلك الفتاة بياتريس، إلى درجة تجعلني لا أميزها إذا ما صادفتها في البلدة... فهاني أحسست بانزعاج طبيعي مبرر. إذ أن رجلاً مريضاً مثلي يتهادى في منيته على عكازين لا يمكن أن يقوم بدور المتحادع لفتيات القرية. فلت غاضياً: أي هراء هذا!

قالت بارتريدج: هذا بالضبط ما قلته لوالدة الفتاة بها صيدي. فقد قلت بارتريدج: هذا بالضبط ما قلته لوالدة الفت في هذا البيت، وثن تحدث أبداً ما دمت مسؤولة هنا". كما قلت لها: "فيما يخسص بهاتريس، فإن الفتيات مختلفات هذه الأيام، وبالنسبة لما يدور في الأعرب فإن الفتيات مختلفات هذه الأبيا". ولكن الحقيقة يا مبيدي الأماكن الأخرى فلا أستطيع أن أقول شيئا". ولكن الحقيقة يا مبيدي وتحديق بهائريس الذي تخرج معه وبعمل في المُراب قد تلقى واحدة من هذه الرسائل البغيشة أيضا، وهو لا يتصرف بعقلانية أبداً.

### الفصل الثاني

لن أزعم أن وصول رسالتنا المُغَفّلة لسم يترك أثراً سيعاً علي، فالواقع أنها فعلت، ولكن -في الوقت ذاته - سرعان ما غناب الموضوع عن ذهني، ذلك أنني لم آخذ الرسالة -في ذلك الوقت على محمل الجد. أذكر أنني كنت أحدث تقسي وأقول إن هذه الأمور ربما تحدث كثيراً في القرى النائية. ربما كافت نقف خلف هذا الأمر امرأة هستيرية النزعة تعيل إلى جعل نفسها موضوعاً ميراً. وعلى أية حال فإن كانت الرسائل بعشل تلك الصبيائية والسحف كتلك الذي نقيناها فإنها لا يمكن أن توذي كثيراً.

وقعت الحادثة التالية -إن صح التعبير- بعد حوالي أسبوع عندما أبلغنني بارتريدج وهي تزم شفتيها بأن بياتريس (الخادمة السي تأتي للمساعدة نهاراً) لن تأتي في ذلك اليوم.

قالت بارتريدج: لقد فهمت يا سبدي أن الفتاة متضايقة.

لم أكن مثاكناً مما كانت بارتريدج للمُح إليه، ولكنسي فلنت، مخطئاً، أن في الأمر الاماً معوية كانت بارتريدج أكثر وقة

- أرى يا سيدي أن من الأفضل أن نتخلص منها. رأيي أنها ما كانت لتظهر كل هذا الضيق لو لم يوحد شيء لم تُرِد له أن يُكشف. لا دخان بلا نار... هذا ما أقوله!

ولم أكن أعرف كم ستتعبني تلك العبارة المحددة.

. .

كنتُ قد قررت في ذلك الصياح أن أمشي نزولاً إلى القرية من باب المغامرة (وكناً أنا وجوانا تسميها القرية رغم أننا كنا مخطين من الناحية الفنية، وكان من شأن أهل لايمستوك أن ينزعجوا لو سمعونا نقول ذلك).

كانت الشمس مشرقة والهواء باردا ومنعشاً فيه حلاوة الربيع. ركّبت محازي والطلقت، وافصاً يقوة السماح لحوالنا بسرافقتي، قاللاً: لاء لن أخذ معني ملاكاً برعاني ويتمايل بحانيي ويسمعني كلمات الشحيع. تذكّري المثل القائل إن من يسافر وحيداً يسافر في مكتب غالريث وسيمنعتن للمحاماة الأوقع على تحويل الأسهما وسوف أذهب إلى قالجاز وأشكو لمه من رغيف الربيم، وسوف أعيد الكتاب الذي استعراه. كما أن علي القصاب إلى المصرف أينها المرأة، فالصباح قصير حداً.

كان الترتيب يقضى بأن نمر بي جوانا وتأخذني في السيارة و نعيدني عندما تحين ساعة الغداء. قالت: هذا سيعطيك مجالاً لقضاء النهار مع الجميع في لابعستوك.

ليس عندي شك بأنني سأكون قد رأيت كل من يستحق الرؤية حتى ذلك الوفت؛ ذلك أن الصباح في الشمارع العام للبلدة يكون ملتفي للمنسوفين حيث بتم تبادل الأعيار.

ومع ذلك لم أذهب إلى البلدة مشياً دون مرافق، فما أن سرت مساقة متني متر حتى سمعت جرس دراحة هوالية ورائي، ثم صسوت الكوابح، ثم صوت ميغان هنتر وقد كمادت نقع عن دراجتها عند قدمي. قالت لاهنة وهي تنهض وتنفض الغبار عن ملايسها: مرحباً.

كنت أحب مبغان وأشعر دوماً بأسف غريب عليها. كانت ابشة زوحة سيمنغنن المحامي، أي ايشة السيدة سيمنغن من زواجها الأولى، لم يكن أحد يتحدث كثيراً عن السياد (أو الكابن) هنتر، وقد فهمت بأن الرأي السائد هو أن من الأفضل نسيانه؛ إذ يقال إنه كمان يعامل السيدة سيمنغن معاملة سيئة جداً، وقد افترقا بالطلاق بعد سبة أو سنتين من زواجهما نقريباً. كانت امرأة تمثلك أموالاً حاصة تهاء وقد استقرت مع اينتها الصغيرة في لايمستوك "لكي نسمى"، ثم سيمنغن، وقد نتج عن الزواج الحديد ولدان تعلق بهما أبواهما أيما تعفى وأقصور أن ميغان كانت نشعر أحياناً مأنها الشخص المختلف في اليت، ومن المؤك، أنها لم تكن نشبه والدنها التي كمانت امرأة صغيرة الحسم شاحية ذات نوع من الحمال الباهت، و كانت تتكلم بعرث رفيع حزين عن مشاكل الخدم وعن صحتها.

أما ميغان فكانت فئاة طويلة القامة مهلهلة الشكل، ورغم أنهـــا في العشرين من عموها إلاّ إنها تبدو أشبه بتلميذة مدرسة فــي السادســة عشرة. كان شعرها بنياً غــــر مرتب، وعيناهــا عسليتين محضراويــن،

وكانت ذات وجه رفيع تبرز عظامه، وابتسامة حانية حميلة إلى حلم غير متوقع. وهي عادة ما ترتدي ملابس باهشة الألوان غير جذائة. وجوارب قطنية ناعمة تملؤها الثقوب. وقد رأيتها ذلك الصباح أشبه بالحصان منها بالإنسان، والحقيقة أنه كان ممكناً بالقليل من التشذيب والعناية أن تكون فرساً جميلة.

تكلمت كمادتها باندفاع لاهث: كنت في المزرعة ... مزرعة لاشر، لأرى إن كان عندهم يبض بط. إن لديهم الكثير من الخبراف لصغيرة الحميلة! هل تحب الخراف؟ أنا أحب حتى راتحتها. حسناً، أنت ذاهب إلى البلدة منباً؟ وأبتك تمشي وحيداً فمأجبت أن أقف. وأسير معك، إلا أن وقفتي حاجت فحالية!

- ئقد مزقت جواربك.

نظرت ميغان إلى ساقها اليمنى بشيء من الحرل وقال،: نعم. ولكن كان بها ثقبان من قبل، ولذلك ذلا بهم الأمر كثيراً.

- ألا تقومين بإصلاح جواربك أبداً يا ميغان؟
- إلى حدَّ ما... عندما تكتشف والدثي أمري، ولكنها لا تلاحظ كثيراً ما أفعله؟ وهذا من حسن حظي نوعاً ما، أليس كذلك؟
  - يبدو أنك لا تدركين أنك فناة ناضحة.
  - · العنى أنني يجب أن أكون مثل أحتك... متأنقة؟

كرهت -إلى حدٍ ما- وصف حوانا بهذا الوصف، ولكني قلت: إنها تبدو نظيفة ومرتبة تسر الناظر إليها.

- إنها حميلة حداً. ولكنها لا تشبهك أبداً، لماذا؟

- الإخوة والأخوات لا يتشابهون دائماً.

نعم، بالطبع. إنني لا أشبه برايان أو كولين كثيراً... كما أنْ
 برايان وكولين لا يشبه أحدهما الأخر.

مكتت قليلاً ثم قالت: أليس هذا غرياً؟

- ما هو الغريب؟

رئات ويغان بالحتصار: العائلات. قنت متأملاً: أفلن قالك.

نسائلتُ عما يدور فمن فعنها بالضيفاء الم مشبه في صمت يعض ادفت إلى أن قالت ميغان بصوت فيه نيرة حجار: الت طيبار، إلى اعداد، «

- ing. -

- وهل هذا هو السبب في إصابتك؟

- نعم، تحطمت طائرتي.
  - لا أحد هنا يطير.
- لا، لا أفلن ذلك. هل تحين الطيران با مغان؟

بدت مندهشة وقالت: أنا؟ يا إلهبي! كلا... ويعا أصابتي ذلك باللُّمُوار. إنني أصاب بالدوار حتى في الفطار!

سكت، ثم سألتني بتلك المباشرة التي لا يظهرها عادة سسوى الطفل: هل ستتعافى نماماً وتعود للطيران من جديسد أم أنـك ستيقى عاجزاً إلى الأبد؟

- يقول طبيبي إنتي سأكون على ما يرام.
- نعم، ولكن هل هو من النوع الذي بكذب؟
- لا أظن ذلك. بل إنني واثق من هذا في الواقع؛ فأنا أثق فيه.
  - إذن لا بأس يهذا... ولكن كثيراً من الناس بكذبون.

غيلتُ هذه الحقيقة -التي لا يمكن إنكارها- بصمت.

قالت ميغان وكانها تُصدر حكماً محايداً: يسعدني ذلك. كنت اعشى أن يكون السب فيما يبدو عليك من مزاج سبى، أنك ستكون مفعداً دوماً... ولكن إن كان ذلك محرد طبع نسالأمر مختلف.

قلت ببرود: لبت سيء المزاج.

- أنت إذن سريع الغضب.

- ففيمُ -إذن- القلق والاحتجاج؟

بدأتُ بالضحك، ثم قلت: يا عزيزتي، ألا تستعجلين حدوث أية أمور؟

فكرت ميغان في السؤال ثم قالت: كلا، ولماذا أستعجل؟ لا شيء بدعو للعجلة؛ فلا يحدث شيء أيداً.

لفت انتباهي شيء كتبب يانس في كلماتها فقلت بلطف: ماذا نفعلين بنفسك هنا؟

رفعت كتفيها غير مبالية وقالت: وماذا لديّ لأفعله؟

- أليس للبك أية هوايات؟ هل تمارسين العاباً معينة؟ هل للبك أصدقاء هنا؟
- أنا فاشلة في الألعاب، كما أنني لا أحيها كثيراً. أما الفتيات في هذه البلدة فقلبلات، وأنا لا أحيهن، كما أنهن يرونني فقلبعة.
  - هراء... لماذا برونك كذلك؟

هزت ميغان رأسها، فسألتها: ألم تذهبي إلى المدرسة؟

- نعم، وعدت منها قبل عام.
  - هل أحببت المدرسة؟
- لم تكن سيئة... مع أنهم يعلمون المرء الأشياء بطريقة سخيفة حداً.
  - ماذا تعنين؟
- أعني... محرد نُنف صغيرة من هنا وهناك. بجزاتون ويدلون من موضوع لآخر. كانت مدرسة رحيصة، كما أن المدرسين لسم بكونوا جلدين لم يكن يوسعهم الإجابة عن الأسلة بطريقة صحيحة.

- القليل حداً من المدرسين يستطيعون ذلك.
  - ولماذا لا يستطيعون؟ هذا واجيهم.

وافقتها، فقالت: إنني غيبة بالطبع، والكثير من المواد تبدو لسي تافهة. التاريخ على سبيل المثال... إنه يختلف باختلاف المراجع!

- هذا مكمن المتعة فيه.

- والقواعد، والإنشاء السخيف، وكمل هذه الحماقات التي كتبها شيلي وهو يلغو بكمل ذلك الكلام عن فُبُّرة، وذلك الأخر وردسورث الذي ذهب عقله على بعض أزهار الترجس السخيفة. • شكسس ...

سألتها باهتمام: ما العيب في شكسبير؟

إنه يعصر نفسه ليقول أموراً بأسلوب صعب بحيث لا تفهـم
 ما يعنيه. ومع ذلك فإنني أحب يعض ما كتبه شكسير.

- أَمَا وَاثْقُ أَنْ مِنْ شَأْتُهِ أَنْ يُسَوِّ لُو عَلَم بِذَلِكَ.

لم تشك مغان يوجود أية سنحرية في عبارتي، وقالت وقت أشرق وجهها: أحب على سبيل المثال شخصيتي جونيريل وريغان.

- لماذا هائان بالذاث؟
- أوه، لا أعرف. إنهما مُقَّبِعتان إلى حـد مـا. لمـاذا تظنهمـا كانا كذلك؟
  - كذلك ماذا؟

- كما كانا. أقصد أن شيئاً قد جعلهما هكذا دون شك.
- وتعجبتُ لأول مرة. كنت قد تقبلتُ -دانماً- ابنني الملك لمير الكبيرتين باعتبارهما امرأتين بغيتنين يلا تفكير، ولكن سؤال ميفان عن السيب أثار اهتمامي، فقلت لها: سافكر في هذا الأمر.
- إنه لا يهم... كنت أتساءل فقط. على أية حال فإنسه الأدب الإنكليزي فقط، أليس كالملك!!
  - " تماماً، تماماً. ألم تحبّي أية مادة أحرى؟
    - الرياضيات فقط.

قلت مندهشاً: الرياضيات؟

أشرق وحه ميغان وقالت: لقد أحببت الرياضيات، ولكنها لم تُدرُس بشكل حيد. كان بودي لو أتعلم الرياضيات بطريقة حيدة... إنها رائعة. على أية حال فإنني أعتقد بوجود شيء رائع فسي الأوقام، اليس كذلك؟

قلت صادقاً: لم أشعر بمثل هذا أبداً.

كنًا ندخل الآن الشارع العام في البلدة. قالت ميغان بمحدة: هــا هي الآنسة غريغيث... امرأة بغيضة.

- ألا تحبينها؟

بل أنا أمقتها؛ فهي تلاحقني دانماً كي أنضم السي حماعتها.
 من فتيات الكشافة الكريهات، وأنا أكره فتيات الكشافة. لماذا بلبسين

زيهن الخاص ويخرجن في محموعات ويضعن الشارات من أحل شيء لم يتعلمن عمله بطريقة صحيحة؟ أفلته أمراً نافهاً.

كنت أميل إجمالاً للاتفاق مع ميفان، ولكن الأنسة غريفييث نزلت علينا قبل أن أنمكن من التعبير عن موافقتي تلك.

كان لأحت الطيب - وقدعى إيمي- من الثقة الوطيدة بنفسها ما لا يملكه شفيقها، وكنانت وسامتها من النوع الرجولي الذي سفعته الشمس والأفواء، ولها حسوت عميق مجبب، مساحت بننا؛ مرحباً أتما الاثنين، ألبس هذا صباحاً رائعاً؟ أنت بنا مبخان الإنسانة التي أردت رؤيتها؛ أريد مساعدتك في عَنُونة الرسائل إلى حمية المحافظين.

تمنمت ميغان بعبارة مراوغة، ثم أسندت دراستهما على حافة الطريق ودخلت "المخازن الدولية" بطريقة مفصودة.

قالت الأنسة غريفيت وهي تنظر إليها: طفلة غريبة ... كومة عظام كسولة نقضي وتنها منسكعة هنا وهناك ... لا بعد أنها محتة كبيرة للسيدة سيمنغن المسكينة. أعرف أن والدفها حاولت أكثر من مرة أن تحملها على تعلم مهنة ما... الطباعة بالاختزال أو الطبخ أو تربية الأرانب. إنها بحاجة الاهتمام في الحياة.

أحسستُ أن ذلك رمها كان صحيحًا؛ ولكني شعرت بأنني -لو كنت مكان ميغان- لعارضت بقوة أي اقتراح للآنسة غريفيث لسب بسيط هو أن شخصيتها العدوانية من شأنها أن تذبقتي الأمرين.

أكملت الأنسة غريقيث: أنا لا أحب الكسل، وخاصة لدي

الشباب. وميغان ليسست بتلك الفتاة الحميلة أو الحذاية، يل إنبي
لأظنها معتوهة في بعض الأحيان... إنها حية أمل كبيرة لأمها. فم
ينفشت صوفها قليلاً وقالت: كنان أبوها بالتأكيد رجلاً سيء
للسلوك. أخشى أن نرت الفتاة صقاته وهو أمر مؤلم لأمها. على أية
حال... إن عمران الذنيا يتطلب وجود مختلف أصناف البشير، هذا

أجبتها: وذلك من حسن الحظ.

ضحكت إيمي غريفيت بمرح وقالت: نعم، ما كنا لنقلح لو خلقنا حميعاً من نعط واحد، ولكني لا أحب رؤية أحد لا يأخذ كل ما يمكنه من هذه الحيداة، أننا -شخصياً- أستمتع بحيباني، وأريد لكل امرئ أن يستمتع بها أيضاً. يقول لبي الناس إنني أشعر -دون شك- بالملل الفائل من الحياة في الريف طيلة العمام، وأحيبهم بأن ذلك غير صحيح إطلاقاً؛ فأنا مشغولة دائماً، وصعيدة دائماً! هناك دائماً أمور تحري في الريف، إن وقتي مُستنفذ كله، يسبب الكشمافة والعميد واللجان المتعددة، ناهيك عن العناية باعي أوين.

في نلك اللحظة رأت الآنسة غريفيث إحمدي صاحباتها علمي الحانب الأعر من الطريق فنادتها محبية ثم ذهبت إليها وتركتني حراً لمتابعة طريقي إلى المصرف.

كنت أرى في الأنسة غريفيث شخصية ذات تباثير طاغ لا بترك للمرء مُتفسلُه رغم أنني كنت معجاً بتشاطها وحيوبهها. وكان أمراً حميلاً أن نبرى عليها علامات الرضي المشهج يحظها في الحياة، ذلك الرضى الذي كانت نبديه دائماً، على التثييض تماماً من

تمتمات الشكوي الخافتة التي تطلقها كثير من النساء.

بعدما أنهيت عملي في المصوف بشكل مُرض ذهبت إلى مكتب محاماة غالبريث وسيمنغنن. لا أعرف إن كان أحد من عائلة غالبريث باق على قيد الحياة أم لا؟ فأنا لم أر أحداً منهم أبداً. أرشدوني إلى مكتب ريشارد سيمنغن الداخلي الذي كنان فيه من خزالن القيام ما يوحي بمكتب محاماة عربي، وقد حفل بالعديا، من خزالن الوثائق الكثيرة التي كتبت على ملقائها أسماء مشل الليدي هوب، السير إيفرادد كار، الراحل وليام هوريس... المخ، وكنان ذلك كله بعطي الجو المطلوب، المعبر عن عائلات الريف الإقطاعية وعن مكتب محاماة عربق مستقر.

وعندما نفحصت السيد سيمنغنن وهو منكب على الوثائق التي أحضرتها له أدركت أن السيدة سيمنغن-إن كانت قد لاقت مصيبة في زواحها الأول- فإنها قد أحسنت الاعتبار بالتأكيد في زواحها الااتي. كان ريتشارد سيمنغنن مثالاً للاحترام الرزين، من ذلك النوع من الرجال الذين لا يسببون لزوجانهم لحظة واحدة من القلق. كان ذا عنق طويل وحنجرة بارزة ووجه شاحب وأنق طويل رفيع، ما من شك أنه كان زوجاً صالحاً وأباً حيداً، ولكنه لم يكن ممن يحعلون النيشات تتلاحق بجنون.

وسرعان ما بدأ السيد سيمنفن حديثه. كان يتكلم بيط، ووضوح مُظهِراً الكثير من الفهم والدهاء. مسوينا المسالة التي كانت أماضا ونهضت للمغاهرة وأنا أقول: لقد تمشيت عبر التلة مع ابنة زوحتك. بدأ السيد سيمتغن لأول وهلة وكأنه لا يعرف من هي ابنة

زوجته، ثم ابتسم وقال: أوه، فعم. بالطبع، ميغان. لقد. لقد عادت من مدرستها منذ فترة. إننا ففكر في البحث عن شيء تعمله... فعم، نعمله. ولكنها ما تزال صغيرة جداً بالطبع. كما أنها متحلقة بالنسبية لعمرها، مكذا يقولون. فعم، هكذا أخبروني.

نهضتُ مقادراً، وفي المكتب الخارجي رأيت رحلاً طاعتاً في المن يحلس على كرسي ويكتب بيطه وجهد، بالإضافة إلى ولمد صغير ممتلي الخدين، وامرأة في أواسط عمرها جعداء الشعر تلبس نظارة، وكانت تطبع على الآلة الكانبة يسرعة. ولتن كانت هذه هيي الإنسة غينش فإنني أتفق مع أوين غريفيث بأن وجود غراميات بينها وبين رئيسها مسألة أبعد ما تكون عن الاحتمال.

ذهبت إلى الخياز وأدليت بانقاداتي المتعلقة برغيف الزبيب. وقد تلفى الخياز انقادي بما تقنضيه المناصبة من عبارات الاستهجان وعدم التصديق، ثم دفع إلى برغيف زبيب حديد بدلاً منه "خرج لتوه من الفرن"... وقد أثبتت سخونة الرغيف اللاذعة على صدري صحة كلامه.

حرجت من المخبر ونظرت إلى جانبي الطويق آمالاً رؤية جوانا قادما بالسيارة؛ فقد أتعيني المشي كثيراً، وكان من المربك تعاماً المشي في المدي مع تدبر أمر العكازين ورغيف الزبيب... وتكن لم يكن من أثر لخوانا بعد. وفحاة لسمرت عبناي دهشة؛ فقد أتت تنهادى على الرصيف بالحاهي فتاة كالملاك. لا توجد -حقاً كلفة أعرى لوصفها: الملامع الكاملة، والشعر اللغبي المتسوج، والحسم الطويل المتناسق! وكانت تعشى الهويسي كالعاوك كانهة

تسبح مقترية مني أكثر وأكتر. فناة رائعة، مثالقة، تأسر الألباب!

وفي غمرة انقمالي العارم كان لا بد لنبيء ما أن يقع، وكمان رغية وكمان رغيف الزبيب هو الذي وقع؛ فقد اندلق من قبضتي، وانحتيت لآخذه فوقعت عصاي التي طقطقت على الرصيف، وانزلفت أنا وكدت أثم على الأرض. وكانت بد الفتاة الفوية هي التي أمسكت بي وتبتتني، وقب عدا.

أخذت رغيف الزبيب عن الأرض وأخطت مع العكاز، ثم ابتسمت بلطف وثالث: لا شكر على واحب، على الرحب والسعة

وثلاثمي السحر نعاماً أمام الصوت الفائر الرسمي؛ فقد انفليت الصورة الساحرة إلى محرد فتاة لطيفة معشوقة القوام، لا أكتر.

بدأت أفكر فيما كان سيحدث قو أن الله قد منح هيلين طروادة نفس نلك النسرات الباردة. كم هم غرب أن تستطيع صدة إلمارة روحك من الأعداق طالعا هي صامته، وأن يلاشي كل ذلك السحر كأنه لم يكن في للحظة التي تتكلم بها. ومع ذلك قبائني أعلم أن التحكس يحدث أبضاً؛ فقد رأيت امرأة قبيحة المنظر ما كان أحا. لينظر إليها مرتين، ثم فتحت فمها تتحدث فباذا بها تندفق حبوية وسحراً فجاة وكأن كليوباترا قد بُعث من جديد.

وصلت حوانا وأوقفت السيارة بحانمي عنمه الرصيف دون أن الحظ وصولها. سألتني إن الناد في الأمر شيء، فقلت وأننا أنسالك نفسي: لا شيء، كنت أفكر بهيلين طروادة وغيرها.

- يا له من مكان غريب تفكر فيه بذلك! كنت تبدو غريباً حداً

. إن تقف هنا ممسكاً برغيف الزبيب فاغراً فمك على انساعه.

لله لله لله لله المسلمة، فقد زُرعتُ ليرهة في طروادة ثم عدت ثانية. ثم قلت وأنا أشير إلى تلك الفتاة التي كمانت تمضي مبتعدة: التعرفين من تكون هذه؟

قالت حوانا وهي تنظر إلى الفتاة إنها مربية أطفال سيمنغن، نه سائسي: أهده هي الني أربكتك على هذا النحو؟ إنها حميلة لكها هاة حجية.

أمرف. إنها مجرد فناة لطيعة، وأنما اللهي كنت أوى قبهما أنروديت.

فتحت جواتنا باب السيارة فتخلُّتها. قالت: أليس هذا عربماً؟ ترى يعض الناس في غاية الحمال، مون أن تكون لديهم أية حاذيب، وهذه التناة من هذا النوع. وهو ما يبدر أمراً مؤسفاً.

قلت: إن كانت مرببة أطفال قريما كان ذلك أفضل لها.

### التقشف والزهمة يحيث لا تمرى للحياة من ضرورات إلاّ مذياعـًا وحمّاماً وسريرًا وحدراناً تحيط بذلك كله، فإن السيد باي لــم بكن ليباس من إرشادك إلى خيارات أفضل.

ارتعشت يداه الصغيرتان المعنائنان وهو يصف لنا كنوزه، وارتفع صوته وهو يروي ثنا الظروف العثيرة التي أحضر فيها سريره الإيطالي من فيرونا. ولما كنّا -أنا وجوانا- من الذين يحيون التحف والأنساث الأثري فقد تحاوينا معه.

- إنها في الحقيقة متعة... متعة كبيرة... أن تُدخل مشل هذه المعتلكات الثمينة لمحتمعنا الصغير. إن أهالي البلدة الأعزاء هنا ذوو أنواق فلاحية رعوبة... كي لا تصفهم بالأجلاف. إنهسم لا يعرفون شباً... متحلفون، متحلفون حداً وإذا وأيت سا سيدني- متازلهم من الداخل فستبكي إشفاقًا عليهم، أو كدالك أن من شأن منازلهم أن تبكث. وربعا أبكتك بالقعل، أليس كذلك؟

ردَّت عليه جوانا بأن الأمور لم تصل بها إلى تلك الدرجة.

- لكنك تفهمين ما أعنيه؟ إنهم يخلطون الأشياء بشكل فظيم! للند رأيت بأم عيني قطعة أثـاث من طراز شيراتون... قطعة دقيقة كاملة الحمال، من نلك التي يتعقبها هـواة التحق... وإلى حافها ظاولة عادية من الطراز الفيكتوري، أو ربعا حرافة كتب دوارة من حشب البلوط المُدَعَنْ... نعها إلى هنـا وصلت الأمور... خشعب البلوط المُدَعَنْ!

ارتعد للفكرة... ثم تمتم شاكياً: لساذا الناس عميان مكذا؟

#### الفصل الثالث

ذهينا بعد قلهر ذلك اليوم لتشرب الشاي عند السيد باي. كان السيد باي. كان السيد باي رحلاً صغير الحسم بديناً يشبه النساء إلى حد كيير، مولعاً بكراسيه المنحدة وتماثيله الصغيرة ومجموعة تحفياته. وكان يعيش في البيت المسمى برايور لودج، وهو البيت الذي تقمع في أراضيه أطلال دير الرهبان القديم.

كان برابور لودج بيئاً رالعاً حداً، وتنبحة لعناية السيد باي فقد: كان في أفضل خالاته؛ فكل قطعة أثباث فيه ملمعة وموضوعة في مكانها المنامسب تماماً. وكماتت السئائر والفرش فاخرة وجميلة الألوان ومن الحرير الثمين جداً.

لم يكد البيت يكون مسكناً لرجل، وقد خطر لمي بأن العبش فيه يشبه السكن في غرفة أثرية في أحد المتاحف. وكانت متعة السيد باي الرئيسة في هذه الحياة هي أحمد الناس في حولة حول بيته، وما كان ليفلت من شغفة هذا حتى أولشك الزوار الذين لا يأبهون أبداً لما حولهم من سكن أو بيئة، وحتى لو كنت من

إنك توافقينني... أنا متأكد أنك توافقيتني على أن الحمال هو الشي. الوحيد الذي يستحق أن بحيا المرء من أجله.

قالت جوانا وقد وقعت تحت التأثير المغنطيسي لجديثه: تعم: نعم هذا صحيح.

> - إذن لماذا يحيط الناس أنفسهم بالقبح؟ قالت حوانا إن ذلك غريب جداً.

غريب؟ إنه جويمة المكذا أسميه... جريمة اويا للأعذار
 التبي يقدمونها القولون إن الشيء القلائي مويح، أو إنه غويب
 الشكل. غريب الشكل! يا له من وصف يدائي.

ثم أكمل السيد ياي: ذلك البيت الذي استأجرتماه، بيت الآنسة إميلي بارتُن... إنه بيت ساحر، ولديها بعض الفطح الحميلة، الحميلة للغاية، وبعضها من الدرحة الأولى. وهي صاحبة ذوق أيضاً... رغب أنني لست واثقا تماماً الآن من ذلك كما كنت في الماضي. أتصسور أحياناً بأن ذوقها لا يعلو أن يكون مجرد عواطف ساذجة. إنها تحب إبقاء الأشياء في مكانها، ولكن ليس بسبب دافع حيد.. ليس بسبب الانسحام التانع عن ذلك؛ بل لأن أمها كانت تشعها هكذا.

ثم حول انتباعه خعوي وقسة تغيير صوئـه... تغيير مــن صــوت الفتان الغارق في فنه، إلى صوت ثرثار نمّام بالفطرة.

أنت لم تعرف العائلة إطلافاً، أليس كذلك؟ أن.. لمح
 تعرفها، نعم. استأخرتُه من خلال وكلاء البيت. ولكن، أيها العزيزاك.
 كان يعجب أن تعرفا تلك العاللة! عندما جئتُ إلى هذه البلدة كانت

الله العجوز على قيد الحياة. كانت امرأة لا تُصدَّق... فظيعة تماماً! كانت وحشاً، وحشاً أكبداً. وحشاً من العهد الفيكتوري القديم تلتهم صغارها، نعم، إلى هـ فنا الحـد وصلت غرابتها. كـانت ذات حسم عالمًا ,، ولا ربب أنها كانت تزن أكثر من مشة وعشرين كيلوغراماً، , كانت بناتها الخمس يدرن حولها حميعاً. "النماث"!... هكذا كانت دائماً تسميهن. البناث! منع أن أكبرهن سناً كنانت تتحاوز المتين من عمرها في ذلك الوقت. كانت تقول عنهن أحياناً: الهولاء البنات الغبيات". كُنَّ كالإماء السوداوات يذهبن ويجشن ويعملن وبحملين ويوافقنها الرأي. وعندما تحيين الساعة العاشرة عليهن الدهاب إلى التوم، ولم نكن تسمح ليسن بإشحال نبار التدفية قى غرفة نومهن. أما بالنسبة لدعوة صديقاتهن إلى البيت فذلك ما لم بكن ممكناً ابداً! كانت تزدريهن بسبب عـدم زواحهـن، ومـع ذلـك كانت ترتب لهن حياتهن بشكل يصبح من المستحيل معه أن يلتقيس علاقة عاطفية في وقت ما، ولكن والدئيا أنهت تلك العلاقة!

قالت حوانا: تبدو قصتهن أشبه بالروايات.

- نعم يا عزيزتي، كانت فعلاً كذلك. ثم ماتت المرأة العجوز المخيفة، ولكن الوقت كان قيد قبات كثيراً وقنها، فقيد واصلين حاتهن هناك ومضين في أحاديثهن الخافة عمًا كانت أمهن المسكينة متعملة في كل شأن. بل إنهن شعرن بأن وضع ورق حدران جديد في غرفتها صيكون انتهاكاً لقدسية ذكراها. ومع فلك بفين يستمعن في المحتمع الصغير هنا بطريقة هادئة، ولكن أياً منهن لم تكن ذات قدرة على الاحتمال. ولذلك توفيين واحدة بعد الاحترى... ماتت

إيديث من الأنقلونزا، وميني أجرت عملية لم تُشقَى منها، والمسكينة ما الم أصيبت بالسكته، وكانت إميلي نقوم على رعابتها والسهر عليها بكل نقات. والحق أن إميلسي المسكينة لم تكن تفعل شيئاً خيلال السنوات ألعشر الأخيرة سوى رعاية المريضات من أخواتها. إنها مخلوقة وانعة الميسى كذلك؟ أشبه بقطعة جميلة من الخزف المسنى الموقق، من المحزن جلاً أن تتعرض لعشاعب مالية... ولكن حميم الاستثمارات قد انخفضت قيمتها في البلاد.

قالت حوانا: إننا تشعر يشيء من الحرج لوجودنا في بيتها.

كلاء كلا يا عزيزتي... يحب ألا تشعري بمثل ذلك. إن
خادمتها فلورنس الطبية مخلصة لها وثند أخبرتني بنفسها كم هي
سعيدة بوجود مستأجرين لطفاء مثلكم.

وهنا انحنى السبيد باي الحناءة صغيرة وأضاف: أخبرتني بأن السيدة ترى نفسها محظوظة حداً.

قلت: البيت ذو جو مهدئ يوحي بالطمأنينة.

نظر السيد باي إليّ نظرة سريعة وقال: حقاً؟ أنشعر بهذا؟ هــڤا. مثهر للاهتمام. لقد كستُ أنساءل... نعم، كنتُ أنساءل.

سألته جوانا: ماذا تعنى يا سيد باي؟

يسط السيد باي يديه الممتلتين وقال: لا شيء... لا شيء، إن المرء يتساءل، وهذا كل ما في الأمر. إنني أؤمن فعلاً بمسألة المجو العام. إنها أفكار الناس ومشاعرهم، يُستقطونها على الحدواة والأثاث.

لم أنكلم لبعض الوقت. كنت أنظر حولي وأتسايل كيف يمكنني وسفى حو برابور لوقح، بدا لي أن النسيء الغريب هو افتقار هذا البيت لأي حو خاص بدا وكان ذلك أمراً ملقتاً للنظر. فكرتُ في هذا النقطة طويلاً يحيث لم أسمع شيئاً من الحديث الذي كان دائراً بين جوانا وهني تفطق بمقدمات الوداع، فخرجت من أخلامي وأقلبت بدلوي من عبارات الوداع.

حرجنا إلى الصالة حميعاً. وبينما نحن نتجه إلى الباب الأمامي جاءت رسالة من خلال فتحة الرسائل في الباب ووقعت على المحادة.

تمتم السيد باي وهو برفعها: بربد العصر... لا بد أن تأتيا ثانية لزبارني، ألبس كذلك؟ إنه لمن الممتسع أن تلقى أناساً ذوي عقول منتحة.. أقصد أناساً يقدوون الفن. إن الأهالي الطبيين هنا متخلفون عن الآخرين بمقدار خمسين عاماً. يا لإنكلترا من بلد رائع! إن بهيا جهوباً، ولايمستوك واحدة من هذه الجيوب. وهي مثيرة للاهتمام من وجهة نقط حامعي الآثار... أشعر دائماً أنسى وضعت تفسي مختاراً غيى عزلة تامة هنا. إنه المكان الهادئ المنفول اللذي لا بحنث فيه شيء أبداً.

بعد أن صافحتا للمرة الثانية ساعدني في ركوب السيارة بعناية مسالخ بها، وتولت حوانا القيادة. حركت السيارة بحدر لتسمندير متحاوزة منطقة عشبية متحدرة، فلما تـم لهما ذلك وأصيح الطريق متسطأ أمامنا رفعت بدها لتودع مضيفتا الذي كان واقفاً عند عتبات لبست، ومِلتُ أنا إلى الأمام لأفعل الشيء ذاته. . ولكن من يكتب هذه الأشياء يا جيري؟

رقعتُ كنفيُّ حيرة وقلت: وكيف لسي أن أعرف ينا عزيزتمي؟ أحسبه أحد محالين القرية أو معتوهيها.

- ولكن لماذا؟ يبدو عملاً أحمق.

ـ ييجب أن تقرئبي لفرويد ويونغ وأمثائهما حتـــى تعرفــي... أو إسألي الدكتور أوين.

هزّت حوانا رأسها وقالت: الدكتور أوين لا يحبني.

- ولكنه لم يكد براك.

يشو أنه رأى متى ما يكفي لحعله يعبر إلى الطرف الآخر
 من الشارع عندما رآني في الشارع العام البلدة.

قلتُ متعاطَّفاً: إنه رد فعل غير طبيعي أبداً، وهو أمر ـم تعتاديه.

كانت حوانا تعبس ثانية: حقيقةً يا جيري، لماذا بكتب النماس رمائل مغللة من التوقيع؟

- كما قلت: نتيجة مس من جنون. أفلين أن هذا يضبع عند كاتبها حاحة مجهولة ملحة؛ فالمرء إذا أحسر بالإحباط أو بازهراء الآخرين له أو تجاهلهم إياه وكانت حباته وتبية وفارغة فأفلن أنه يحصل على إحساس بالقوة عندما يطعن في الظلام أناساً سعداء يستعون يحياتهم.

ارتجفت جوانا وقالت: هذا ليس جميلاً.

لكن تلويحانها الوداعية ذهبت دون أن يلتغت إليها. كان السير باي قد فتح رسالته، وكان يقف محدتاً بالورقة المفتوحة في بدو لقد وصفته حوافا ذات مرة بأنه أشبه بطفل بريء سمين متورد الوجه، وكان ما يزال سميناً في هذه اللجظة، ولكنه لم يعد يمدو طفلاً متورد الوجه، كان وجهه محتقناً بلون غامق وقد تلوَّث قسمك من الغضب والمفاحاة.

وفي تلك اللحظة أدركت اللي قد رأيت شيئاً مألوفاً في ظرف الرسالة، ولم أكن قد أدركت ذلك عندما نظرت إليها في حيته... كان ذلك في الواقع واحداً من تلك الأشباء التي يلحظها المرء لاشعورباً دون أن يعرف أنه قد الحظها.

قالت جوانا: با إلهي، ما الذي أصاب ذلك المسكين المدلل؟ قلت: أقصور أنها البد الخفية مرة أخرى.

النفتت إليَّ ذاهلة فالحرفت بنا السيارة. قلت: احذري يا بنت. ركزت حوانـــا انتياههـــا علــى الطريـق مـرة أخــرى وقــد عبـــــ وجهها وقالت: أتعني أنها رسالة كالتي تلقيتها؟

- ها، الخميتي.

ما هذا المكان؟ إنه بيدو - في الظاهر - أكثر متاطق الريف الإنكليزي هدوءًا وبراءة وأمانًا...

قاطعتها: ولا يحدث فيه شيء أبداً، إذا ما استشهدنا بكلام السح باي. لقد اعتار وقتاً غير مناسب ليقول ذلك، فقد حدث شيء فعلاً

- نعم، ليس حميلاً. أنصور أن كثيراً من أنسُل في هذه المبتدلل الريفية نتاج لرواج الأقارب، ولذلك تربن عدداً كبيراً من المعتوهين

- أحسبه شخصاً غير متقف أبدأً: وعاجزاً عن التعبير عن نفسه: قلو كان شخصاً متعلماً...

تم نكمل حوانا حملتها ولم أقل أنا شيئًا، فأنا لم أستطيع أبدًا. قبول الاعتقاد السهل القائل إن التعليم دواءً لحميع العلل.

وعندما كنا نسير في السيارة داخل البلدة قبل أن نصعد طريق الثانة، نظرتُ يفتدول إلى الأشخاص الفليلين الذين كانوا يسيرون في الشارع العام أيمكن أن تكون واحدة من هؤلاء القروبات القويات تمشي وتنقل وقد أخفت وراء مظهرها الهادئ حملاً من الحفل والضغينة، وتخطط ربما لطرح العزيد من الأحقاد المدمرة؟

ولكني لم أكن -بعد- قد أحذت الأمر على محمل الحد.

بعد ذلك بيومين ذهبتا إلى تحمع للعب الورق في بيت سيمنغتن كان ذلك عصر يوم السيت، وكان من عادة عائلة سيمنغتن إقامة تجمعات كهذه أيام السبت لأن مكتبه كان يغلق في ذلك اليوم.

كانت توجد طاولتان، وكان اللاعبون هسم سيمنغتن وزوجه وأنا وحوانا والأنسة غريفيث والسيد باي والآنسة بمارتن وكولوليل يدعى أبلتون لم ثلتق به من قبل كان يعيش في فرية تدعى كوميك تبعد نحواً من سبعة أميال. كنان تعوذجاً مثالياً للولاء الأعمد

للمؤسسات الحاكمة، في الستين من عمره تفريباً، وكان يحب لعب ما يسميه "باللجة الجريئة"، وهي قرع من لعبة البريدج العادية، وقد اهتم يجوانا اهتماماً جعله لا يحوِّل نظره عنها طيلة المساء.

ولل أحبرت على الاعتراف بأن أحتى ربعها كانت أكثر النهات اللاتي شوهدن في لايمسئوك جاذبية منذ فترة طويلة.

عند، وصلنا كانت إياسي هولانك، مربية الأطفال، نبحث عن يشات اللعب في أدراج مكتب مزخرف، وقد تهادت في الغرفة وهي يحملها بنفس تلك الطريقة العلقتة للأنظار التي رأيتها فيها أول مرة، ولكن يعويلة سحرها لم تعد تعمل. لاحظت الآن يوضوح شديد أسالها البيضاء الكيرة حدًا كشواهد القبور، والطريقة التي تطهر بها لشها عندما تسحك. كانت السوء الجلد محرد فناة ترثارة أهرى،

- أهذه هي الغيشات التي تريدينها يا سبيدة صيمنغنز؟ كنت غيه جداً عليما لم أفذكر أين وضعناها أخر مرة... إنها غلطتي أتا. كنت أحملها في يدي ثم صاح برايان بأن فاطرته قد توقف، فخرجت مسرعة وبسب العيد من الاهتمامات لا بد أنني وضعتها في مكان ما هون أتباه. إنها ليست الفيشات المطلوبة فهي ذات حواف صغراء. هل أخير أغيس بأن تحهز الشاي الساعة الحامسة؟ سأخذ الأطفال في الونغ بارو حتى لا يقي هنا أي ضجيع.

فناة لطيفة وذكية. رأيت حوانا تنظر إلي وهي نضحك. نظرتُ خفا بفتور... كانت حوانا تعرف دائماً ما بحول بخاطري، تـأ لها!

حنسنا للعبة البريدج، وسرعان ما عرفت على نحو دقيق مهارة حمين من في لايمستوك في لعب البريدج. كانت السيدة سيمنغنز

لاعبة بريدج ممتازة، وكانت مولعة باللعبة كثيراً، وهي -كغيرها من النساء الكثيرات اللاني لا تقافة رفيعة للديهين- ذات ذكاء قطري، فيما كان زوجها لاعباً حيداً ذا منطق سليم، مع مبل قليل إلى الحذر. أما السيد باي فقد كان أفضل ما يوصف به أنه لاعب ذكي. كانت عنده حاسة تمييز نحير عادية للمزايدة التي تكون لأغراض نفسية في اللعبة. ويما أن التجمع كان على شرفنا أنا وجوانا، فقـد لعبنا على طاولة السيدة سيمنغتن والسيد باي. كانت مهمة سيمنغتن هي تهدئة الأجواء إذا اشتد الخلاف بيسن اللاعبيس واستخدام لباقته في مصالحة اللاعبين الآخرين على طاولته. وكما قلت كان الكولونيل أبلتون مغرماً بلعبته "الحريثة". وكانت الآنيسة بـــارتَن دون شك أسوأ لاعبة رأيتها ولكنها كانت تستمتع باللعب كشيراً. كانت تعمل على اتباع الآخريس في اللعب ولكنها لم تكن تعرف فود الأوراق التي بيدها، ولم تكن تعرف أسلوب تسجيل النقاط أبدأ، وكانت تلقى -باستمرار- بالأوراق الخاطئة، ولم تكن قسادرة على عدَّ الأوراق الرابحة، وتنسى كتبراً حقيقة هذه الأوراق. أما لعب إيمي غريفيث فيمكن تلخيصه بكلماتها هي: "أحب لعبة بريدج جيمة دون أي صياح وضحيج... ولا أمارس أيا من تلك الطرق السخيفة في تمرير المعلومات للشريك، وما أقوله أعنيه. كما لا أحب نلك

وهكذا نرى أن مهمة المضيف ليست سهلة كثيراً. ومع ذلك بدأ اللعب بانسحام نام مع نسيان الكولونيل أبلتون لدوره بيس القيشة والأعرى وهو يحدق في حوانا. ثم وُضع الشساي في غرفة الطعام على طاولة كبيرة.

التحليلات بعد انقضاء اللعبة؛ فهي في نهاية الأمر محرد لعبة ".

وعندما أوشكنا على النهاية اندفع ولدان صغيران هاقحان إلى الفرقة وقُدُما إلينا، وكانت السيدة سيمنغن تبتسم متماعرة وكذلك كان أوهما أم وفيما نحن تناهب للانسحاب حُميب الضوء عن المحن أمامي فانفتُ برأمي لأحد مغال واقفة بالباب الوجاجي للمفضى إلى الحديقة. قالت أمها: أوه ها هي ميغان.

كان في صوتها أثر بسيط من الدهشة، وكأنها قد نسبت وجود ميذان. دخلت الفتاة وصافحتنا بطريقة خرقاء ودون أية لباقة نسوية.

قالت السيدة سيمنغتن: أخشس أن أكون قد نسيت إحضار الشاي لك يا عزيزتي؛ فقد أخدفت الآنسة هولاند والأولاد الشاي الخاص بهم معهم، ولم بعد هناك شاي خاص بالصغار اليوم. نسبت اتك لم تخرجي معهم.

أومأت ميغان برأسها وقالت: لا يأس... سأذهب إلى المطبخ. خرجت من الغرفة متكامسة. كانت ملابسها غسير مرقبة كالعادة، وكان هناك ثقوب في كلا جوربيها عند الكعبين.

قالت السيدة سيمنفنن وهي تضحك ضحكة اعتذارية: يا لعيفان المسكينة! إنها في تلك السن الحرحة، سن المراهقة. إذ دائماً ما تكون الفتيات عجولات مرتبكات عندما يتركن المدرسة وقبل أن يتضجن نضوجاً صحيحاً.

رأيت حوانا وهي ترفع رأسها الأشقر إلى الوراء بإشارة كنت أعرف أنها هجومية. قالت: ولكن ميغان فسي العشوين من عموها، أليس كذلك؟

- أوه، تعم... نعم. إنها في العشرين. ولكنها أصغر كثيراً من عمرها الحقيقي، فهي ما تزال طفلة. أظن أن من الحميل حداً ألاً تكبر الفتيات يسرعة؟

ضحكت مرة أخرى وقالت: أحسب أن جميع الأمهات يسردن بقاء أطفالهن في سن الرضاعة.

قنالت جواننا: لا أرى سبياً لذلك؛ إذ سيكون محرجاً بعض الشيء أن يكون للمرء طفيل يقيي عمره ست سنوات من التاحية العقلية بينما ينمو حسده ويكبر.

- أوه، بحب ألا تفهمي الأمور حرفياً يا أنسة بيرتن.

ضهر لي في تلك اللحظة أنني لا أحب السياء سيمنعتن كشيراً. أحسست أن ذلك الجمال الشاحب المثلاثي اللامبالي يخفي وراءه طبيعة أنانية جشعة. قالت لتريد كراهيتي لها قليلاً: مسكينة ميغان... إنها طفلة صعبة بعض الشيء. كنت أبحث لها عن شيء تعمله... أقلن أن المرء يمكن أن يتعلم أشياء بالمراسلة، كالتصميم وتفصيل الملابس... أو ربما حاولت تعلم الطباعة والاختزال.

كان الوميض الأحمر باقياً في عين جوانا. قالت بعد أن حلسنا حول طاولة البريدج سرة أخرى: أظن أنها بلغت سناً تؤهلها للمشاركة في النشاطات الاجتماعية. ألا تفكرين بإقامة حفلة على شرفها بهذه المناسبة؟

بدت السيدة سيمنغتن متفاحئة مسرورة وقالت: حفلة؟ أوه، كلا. إننا لا نفعل أشياء كهذه هنا.

- فهمت... لا تقيمون إلاَّ مباريات تنس وأشياء كهذه.

لم يلعب أحد في ملعب التنس هنا منذ مسنوات، فلا ريتشارد ولا أنا نلعب. أفلن أنه عندما يكبر أولادي مستقبلاً... أوه، مستحد مينان الكثير معا يمكن أن تفعل. إنها مسعيدة تعاماً بالتسكع في المنطقة. هل وزّعت الورق؟

عندما كنا عائدين بالسيارة إلى البيت قالت جوانا وهي تشغط على درّاسة السنوين بقيرة مما ضاعف سرعة السيارة: إنسي أشعر بالأسف الشديد على تلك الفتاة.

- ميغان؛
- نعم، فأمها لا تحيها.
- أوه، لا تبالغي يا حوانا... الأمر ليمي بهذا السوء.
- بل هو كذلك. كثير من الأمهات لا يحبين أطفالهن، ويخسل في أن وحود ميغان في البيت مسألة فقليعة مربكة بسبب طبيعتها المحرجة. إنها تربك النمط السائد... تمتذ عائلة مسيمتغنن. العائلة بدونها وحدة متكاملة... وهو من أشد المشاعر بؤماً بالنسبة لأية مخلوقة حساسة... وهي حساسة بالقعل.
  - نعم، أظنها حساسة.
- صمتُ لِبعض الوقت. وفحاة ضحكت جوانا ضحكة مناكفة وقالت: ولكن حفلك سيء بالنسبة لمربية الأطفال.
  - قلت وإياء: لا أعرف ماذا تعنين.

- هراء. كان الحنق الذكوري يبدو على وحهك كلّما نظرت إليها. إنني متفقة معك... حرام أن يضيع جمالها يهذا الشكل!

= لا أعرف عمُّ لتحدلين.

- لكني مع ذلك مسرورة. إنها أول إشارة على استعادة الحياة من جديد. كنت فلقة عليك في المصحة؛ فأنت لم تكن تنظر إلى المعرضة الحميلة جداً التمي كانت تقوم على رعايتك، رغم أنها كانت فئاة جابعة تماماً.

- إنني أحد حديثك سوقياً ثماماً يا حواثا!

أكملت شقيقتي حديثها دون أدنى النفات لمالاحظاني: ولذلك ارتحت كثيراً عندما رأيت أنك ما تزال تنحذب إلى قناة جميلة. إنها حميلة المفظور، ومن الغريب الا تكون لديها حاذية أبداً. هذا غريب يحري ما هو ذلك الشيء الذي تملك بعض النساء ولا تملك غيرهن؟ ما الذي يوجد عند امرأة معينة حتى إذا ما قالت عبارة عادية مثل: "الجو قطيف" رأيت الرحال يهرعون إليها للحديث معها حول الطفس؟ هكذا اللحلق أحيالاً. لرى واحدة لها جسم ووجه أفروديت، ولكنها باردة ليس فيها أية حاذية، وترى الحاذية والسحر يفهبان أحياناً إلى وجه ليس فيه من الحسن الكثير. وعندها أيحن حتون كل أشماء الأخريات ويقلن: لا تعرف ما الذي يراه الرحال فيها... إنها غير حميلة على الإطلاق!

- هل انتهيت تماماً يا جوانا؟

- أنت توافقتي الرأي، اليس كذلك؟

ابتسمتُ وقلت: أعترف بشيء من خيبة الأمل.

- ولا أرى هنا واحدة غيرها لك... سوف تضطر للجوء إلى إيمي غريفيت!

- لا سمح الله.

- يبدو أنها تستمتع بحياتها تماماً. إنها حيوية ودودة قوية إلى حدٍ يكاد يُشرف، أليس كذلك؟ لنن أندهش إطلاقاً إن علمت أنها ناخذ حكاماً بارداً كل صياح.

سألتها: وماذا ستفعلين أنت ينفسك؟

قالت جوانا بأسلوب غير مقنع: لن أستطيع أن أتسي بول!

- لن أنساد أنا بأسرع مما تنسيته أنت... سموف تقولين بعد عشرة أيام: بول؟ من بول هذا؟ لم أعرف شخصاً يدعى بول أبداً.

- أنت تحسيني متقلبة جداً.

 بسعدني كثيراً أن تكوني كذلك عندما يتعلق الأمر بأشخاص مثل بول.

- إنك لم تحيه أبدأ... ولكنه كان فعلاً عبقرياً بعض الشيء.

 ربما، مع أنني أشك في ذلك. وعلى كل حال، فمن كل ما مسعته، يُقال إن العباقرة أناس يتبغي أن يكرههم المرء كراهية عميقة.
 ببقى أن أقول إنك لن تحدي أي عبقري هنا.

فكرت حوانا بعض الوقت ورأسها يميل إلى أحد الجانبين، ثم

قالت بأسى: تعم، هذا ما أخشاه.

على أبة حال، فإن أوين غريفيث هو الرجل الأعزب الوحيد
 في الفرية الـذي يمكن أن تفكري بـه، باستثناء الكولونيـل أبلتـون
 العجوز الذي كان ينظر إليك كالكلب الجائع طيلة المساء.

ضحكت جوانا وقالت: كان يديم النظر، أنيس كذل النا؟ كان ذلك محرجاً تماماً.

- لا تنظاهري بذلك؛ فأنت لا تُحرجين أيداً.

مضت حوانا بالسيارة عبر البواية بصمت. ثم قالت: قد يكون في فكرتك تلك بعض الصحة.

- أية فكرة؟

 لا أقهم سبباً يجعل أي رجل يقطع النشارع عنامداً كي يتحنني. هذا تصرف وقع بعيداً عن أي اعتبار آخر.

- فهمت... تريدين صيد الرجل بدم بارد.

- لا أحب أن يمحنبني أحد.

خرجتُ من السيارة ببطء وحذر ووازنت عكازي، ثم قدمت لشقيقي نصيحة: دعيني أخبرك بهذا يا فتاتي... ليس أو بن غريفيسث واحداً من أصحابك الفنانين المتحبيس الخالعين، وما لم تحدري فسوف نتيرين عشاً للزنابير قرب أذنيك. بمكن للذلك الرحل أن يكون عطراً.

سألت جوانا وفي صوتها كلُّ أثرِ للاستمتاع بهذا الاحتمال: أوه،

قلت بإصرار: اتركي الرجل المسكين وحده.

~ كيف يجرؤ على قطع الشارع وهو براني قادمة؟

- أنتنَّ سمعشر النساء- متشابهات؛ إنكن تضربن على وقر واحد, ستحدين أخته إيمي تلاحقك إن لم أكن مخطعاً.

- إنها -أصلاً- تكرهني.

تكلمتُ بشيء من التأمل، ولكن بقناعة نامة. قلت جازماً: لقد حثنا إلى هذا المكان للهدوء والراحة، وأعتزم الحصول عليهما.

لكن الهدوء والراحة كانا آخر ما قُدُّر لنا أن تحصل عليه!

. . .

بالعبث بعواطف بسائريس، ولعنت "في سرّي- تلسك الأعسال الخبيئة لكتاب الرسائل المجهولة، في نفس الوقت الذي طلبست فيه من بارتريدج إحضار والدة بهاتريس لرؤيتي.

كانت السيدة بيكر امرأة شخمة، عريضة المنكبيسن، مسقوعة الوحه، سريعة في كلامها. وقد شعرتُ بالارتياح عندما لم ألحظ أيـاً من علامات الغضب أو الاتهام عليها.

قالت وقد بدأت حديثها فوراً يعدما أغلقت بدار فريدج الباب ورائها: أرجو يا سيدي أن تعذرني إذ مسحت لنفسي أن آتي بهذه تديقة لرؤيتك، ولكني رأيت أنك ربعا نكرن الشخص المناسب لما يغفي أن آتي إليه، وسأكرن شائرة لك لو رأيت صريفة لإرشادي لما ينفي على عمله في مثل هذه الظروف، الأنسي أرى أن من الواجب عمل شيء إنني لم أكن أبدأ من النوع الذي يعمير وينام على القلدي، فأنا لا أرى فاندة في النواح، يل المطلوب هو الشوض والعبادرة لنفعل كما سمعت في إحدى الخفف.

شعرت يعض الحيرة وكانتي أضعتُ شيئاً أساسياً في الحديث، ولذلك قلت: بالتاكيد. ألا... ألا تحلسين يــا سيدة بيكــر؟ ســاكون مسروراً بالتأكيد إن استطعتُ... مساعدتك بأية طريقة ممكنة.

سكتُ على أمل أن تتحدث، فجلستُ على حاقة الكرسي وقالت: أشكرك يا سيدي، هذا حميل منك... وأنا مسرورة لأنتي حنت إليك. وقد قلت لبياتريس وهي تبكي وتتحب في سريرها إن السيد بيرتن سيعرف ما ينبغي فعله وهو القادم من كدن. ويحب أن نعمل شيئا، فهؤلاء الشباب متهاورون سريعو الغشب لا يستمعون

### الفصل الرابع

بعد أسبوع واحد -فيما أذكر- أبلغتني بارتريدج بـأن السبيدة بيكر نود التحدث معي لبعض الوقت.

لم يُعْنِ لِي اسم السيدة بيكر أي شيء على الإصلاق، وقذلت قلت متحبراً: من هي السيدة بيكر؟ ألا بمكنها رؤية الأنسة جوانا؟

ولكن بدا أتني أنا الشخص الذي كانت ثرغب الحديث معه و كما تين أن أسيدة بيكر هي والند صنة باقريس. وكمد فل حيد بياتريس، وآخر عهد لي بها قبل أمبوعين، فلم ألحظ غبابها إلا حين انتهبت لامرأة في وسط العمر لحق الشيب ببعض خصالات شعرها وهي تحتو على ركبتها نمسح أرضية الحمام والدرج والممرات، وأغلنني عرفت وقتها أنها خادمتنا الحديدة التي تعمل في النهار. وفيما عدا ذلك كان أمر بياتريس قد تلاشي تعاماً من ذهني.

لم أمشطع التهرب من رؤية والذة بيانريس، خاصة وقد عرفت أن جوانا كانت خارج البيت، ولكن يحب أن أعشرف بأنني كنت عصبي العزاج قليلاً من هذه المقابلة. كنت أرجو مخلصاً ألا تتهمتي

إلى ثغة العثل ولا إلى كلمة واحدة مما تقوله الفتاة، وعلى أبـة حـال فقه. قلت لبياتريس أثني لو كنت مكانها لرددت له الصماع صاعين، إذ ماذا عن تلك الفتاة الموجودة في الطاحونة هناك؟

أحسست بالحيرة أكثر فأكثر، وقلت: إنَّى أسف، فأنا لا أفهمك تماماً. ما الذي حدث؟

إنها الرسائل يا سيدي, رسائل شربرة... وبذيمة جناً أيضاً.
 تستخدم كلمات أسوا من أي شيء قرأتُه في حياتي.

تغاضيتُ عن تلك الحملة الاعتراضية المثيرة وقلتُ بالساً: هـل تلقت ابتنك مزيداً من الرسائل؟

- ليس هي يا سيدي. لقد تلقت رسالة واحمدة فقط، وهي التي جعلتها نترك العمل عندكم.

بدأت القول: "لـم يكن هناك على الإطلاق أي سبب..."، وذكن السيدة بيكر قاطعتني بقوة: لا حاجة لأن تخبرني يا سيدي أن ما ورد في الرسالة كان محض الفرء شرير. تكفيني شهادة الآنسة البرترية جهذا النشان... وقد كان من شأتي أن أعرف ذلك بنفسي أصلاء فأنت لست من ذلك اللوع من الرحال، هذا ما أعرف جيدا، كما أنك مقعد. كانت افتراءات كاذبة، ولكن مسع ذلك ففند قلت كياتريس إن من الأفقيل لها أن تبرك المعمل لأنك تعرف الإشاعات يا سيدي، فالثاني يقولون: "لا دخان بلا نار". كما أن الفتاة شعرت بالخصص مما كان مكتوباً في الرسالة، ولذلك فلت ليسانريس عندما قالد، إنها أن تأتي إلى هنا فانية: "عيس الصواب"، رغم أننا شعرنا بالأسف على ما سببه ذلك من إرباك جعلكم...

محجت السيدة ببكر نفساً عميقاً وقد عجزت عن إكمال هذه الحملة، ثم أكملت: وكنت أرجو أن يضع فليك حداً للإشاعات المغرضة، ولكن حسورج، الذي يعمل في المرأب والذي تخرج بياتريس معه، تلقى واحدة من هذه الرسائل، وهي تقول أشياء فيبحة عن ابتنا بياتريس، وكيف أنها على علاقة مع توم ابسن فريسا للمبيتر... وأو كل لك يا سيدي أن تصرف الفتاة لم يخرج عن دائرة النفليس أنذا.

أخذ رأسي الآن يدور مع ظهور التغيد الحديد لتوم ليدبيتر هذا، فقلت: دعيني أفهم الأمر بشكل صحيح، فقلد نلقى صديق بيباتريس رسالة مُخفلة التوقيع تتهمها بعلاقة مع شاب آخر، أليس كذلك؟

معذا صحيح يا سيدي ... ولم تكن الرسانة محتشمة، فقد استخدمت كلمات بذيقة ممّا جعل جورج يستشيط غفياً كالمحدون، وجاء ليخبر بياتريس بأنه لن يحتمل هذا العمل منها وأنه لن يسمح لها بأن تخرج مع رجال غيره من وراه ظهره ... وقد أخيرتُه بأن ذلك كذب كله، فقال لها: "لا دخان بهلا نار"، وحرج من البيت كالمسعور، وظهر الحزن على بياتريس المسكينة، ثم قلت لها إنتي سائرة يا سيدي.

سكتت السيدة ببكر ونظرت إلى متوقعة منبي البرد كالكلب ينتظر حائزة بعد أداء حركة ذكية. سائنها: ولكين لصاذا جنست إلىًّ «التحديد؟

- لقد فهمتُ يا سيدي أنك تلفيت واحدة من هـدُه الرسـائل الشريرة، وقد فكرت أنك تعرف -وأنت الفادم من لندن- مــا الـذي

يتبغى عمله حيال هذا الأمر.

 لو كنت مكانك لذهبت إلى الشرطة؛ إذ يحب وضع حنر لمثل هذا الأمر.

بدت السيدة بيكر مصدومة تماماً وقالت: أوه، كلا يا سيدي. لا يمكنني الذهاب إلى الشرطة.

ولم ١٢٥

لم يسبق لي التورط مع الشرطة أبداً با سبدي... ولم بتورط أحدٌ منا مع الشرطة أبداً.

- صحيح، ولكن الشرطة هم وحدهم الذين يمكنهم النعامل مع مثل هذا الأمر، فهذا عملهم.

- أأذهب إلى بيرت راندل؟

كنت أعرف أن يمرت رائدل هو الشرطي. قلت: لا يد أن هناك رقباً أو مفتشاً في مركز الشرطة.

- أنا أذهب إلى مركز الشرطة؟

كانت نبرة التأنيب والدهشة ظاهرة في صموت السيدة بيكر، وبدأتُ أشعر بالطبق قللت: هذا كل ما يمكنني تقديمه من نصبحة.

سكت السيدة يبكر وبدا واضحاً أنها لم تكنن مقتعة. قالت بحزن وحدية: يحب وقف هنذه الرسائل با سيدي، يحب وقفها فعلاً. سيحدث منها أذى عاجلاً أم أحلاً؟

- يبدو لي أن الأذى قد وقع بالقعل.

- لقد قصدت العنف با سيدي، هؤلاء الشباب الصغار يتعلون بعنف ... وكذلك الكبار.

- وهل تصل كثير من هذه الرسالل إلى الناس؟

أومأت السيدة بيكر برأسها: الأمر يزداد سوءً يوماً بعد يموم يما سيدي. السيد بيدل وزوجته في فندق بلو بور كانا سعيدين داتماً... والآن جعلته هذه الرسائل بفكر بالمبياء... أشياء غير صحيحة.

بلتُ إلى الأمام وقت: سيدة يكر، هل لديك أيــة فكـرة، أيــة فكرة مهما كانت، عمَّن بكتب هذه الرسائل المقينة؟

ولشدة دهشتي أومأت برأسها بالإيحاب وقبالت: لدينا فكرة معينة عن ذلك يا سيدي. نعم، لدينا جميعاً فكرة واضحة عن ذلك.

- من هو؟

خيل إليُّ أنها قد تترده في ذكر اسم معين، ولكنها ردَّت علي الفور: إنها السيدة كليت... هذا ما نعتقده جميعاً بنا سيدي. إنها السيدة كليت بالتأكيد.

لقد اسمعت كثيراً من الأسماء هذا الصباح ممّا جعلني شديد الحيرة، سألتها: من هي السيدة كليت؟

واكتشفت أن السيدة كليت هي زوجة بستاني كهل وكانت تعيش في بيت على الطريق المؤدي إلى الطاحونة. ثم تلقيت أحوية غير مرضية عن أستاني الأخسري، عندما سألت السيدة يبكر عن

السبب الذي يدعو السيدة كليت لكتابة هذه الرسائل قالت بغموض إن "من شأن هذا أن يتسجم مع شخصيتها".

وفي نهابة الأمر تركتها تذهب، مكرراً مرة أحرى نصيحتي لها بأن تذهب إلى الشرطة، وهمي نصيحة عرفت أن السيدة ببكر لن تأخذ بها. وقد تركنني وأنا أشعر بأنني قد خيّبت أملها.

قلبت نفكيري فيما قالله لي. ورغم غموض ما ساقته من دليل؛ إلا أنني قررت أن الأمر قد يكون صحيحاً إن كان حميع أهل القرية يسرون أن السيدة كليت هي المتهمة. قررت الذهاب واستشارة غريفيث يخصوص الأمر كله. إذ أن من شأنه -كما يُفترض- أن يعرف السيدة كليت هذه، وإذا رأى أن من الصواب الذهاب إلى الشرطة فيمكن أن أعمد أنا أو هو إلى الإيحاء للشرطة بأنها هي التي تقف وراء هذا العمل المزعج.

وقّتُ ساعة وصولي في ثلك اللحظة التي تصورت أن غريفيث سيكون قد ألهي فيها عمله في عيادته، وعندما غمادر العيادة آخر مويض دخلت إليه. قال: مرحبًا، هذا أنت با بيرتن؟

شرحت له باختصار حديثي مع السيدة بيكر وأخبرته بالاتهام القائل إن السيدة كليت هي المسؤولة، وتحيبة أملي فقد هر غريقيث رأسه باللغي وقال: ليس الأمر بهذه البساطة.

إلا تظن أن السيدة كليت هذه هي الني تلف وراء هذا الأمر؟
 ربما، ولكن هذا أبعد ما يكون عن الاحتمال فيما أظن.

- إذَنْ لماذَا يَطْنُونَ حَمِيعاً يَانَها هِي؟

ابسم وقال: أوه، أنت لا تعرف.. السيدة كليت هي الساحرة المحلية هنا.

#### صحت: يا إلهي!

" نعم، يبلو الأمر غربياً هذه الأيام، ومع ذلك فهذا هو الوضع. إن شعوراً يبقى في أذهان الناس بأنه من غير الحكمة تحدي بعش الناس أو العائلات أو الإساعة إليهم. والسيدة كليت قد تحدي بعش عائلة من "النساء الحكيمات"، وأحسب أنها قد بذلت جهداً كبيراً لتطوير هذه الخراقة وتشجيع هذا الاعتقاد. إنها امرأة غريبة الأطوار ما حرح طلل أصبعه أو وقع وقعة عيفة أو أصيب بالنكاف أن تومئ براسها وتقول: "عم، أغد سرق تفاحاتي الأسبوع المناضي"، أو "شذ يغربات العسل أو الكعك للسيدة كليت حتى يتجنبن شرها وحتى المتربات العسل أو الكعك للسيدة كليت حتى يتجنبن شرها وحتى ولذلك فمن الطبيعي أن يعتقدن الأن أنها تقف وراء هذا الأمر.

#### ولكن هل هي قعالاً وراءه؟

أوه، كلا. ليست من هذا النوع ... ليس الأمر يهذه البساطة.
 نظرت إليه نظرة فضولية وقلت: هل لديك أية فكرة معينة؟

هز رأسه بالتقي، ولكن عينيه كانتا شاردتين وهو يقول: لا، لا أعرف شيئاً. ولكني غير مرتاح لهذا الأمر... سينتج عن ذلك أدى.

عندما عدت إلى البيت وجدت مغان حالسة على المدرج المؤدي إلى الشرفة وقد أسندت ذقتها على ركتيها. حَيِّنت يطريقتها التي تفتقر للحضاوة وقالت: مرحباً. صل تظن أن بإمكاني القدوم لتناول الغداء؟

قلت: بالتأكيد.

صاحت ميضان وهي تنطلق لإخبار بارتريدج بوجود ثلاثة أشخاص على الغداء: إن كمان الطعام شرائح لحم أو شيئاً عسيراً كهذاء أو كان الطعام لا يكفي فأخبرني.

يخيل إليَّ أن بارتريدج قد استطاعت -دون أن تنبس بكلمة واحدة- أن تُظهر استخفافها بمبغان حين أخبرتُها بالأمر. وحين عدتُ إلى الشرقة سألتني مبغان بلهفة: هل الأمر على ما يرام؟

- نعم، تفضلي بالحلوس.

قدمت الكرسي لميغان فقالت: هذا لطف متك.

- ألن تجلسي؟

- كلا، لا أقلن ذلك، ولكن حميل منك أن تدعوني... تماماً كما لو كنتُ شخصاً حقيقياً.

قلت ضاحكاً: ألسب شخصاً حقيقباً؟

هزت ميغان رأسها بالنفي، ثم مدّت لي ساقها الطويلة المغبرّة وقالت مقتخرة بهدف تغيير الموضوع: لقد رتقت جواربي.

لست خبراً في رتق الحوارب، ولكن ظهر لمي أن الحيوط الصوفية المتعاكسة دون إنقان لم تكن تدل على نجاح أكيد.

قالت ميغان: ولكن حاله هكذا مزعج أكثر من وجود الثقوب. وانقتها قائلاً: يبدو وكأن ذلك ممكن.

- هل ترثق أختك بشكل جيد؟

حاولت أنّ أنذكر إن كنتُ قد لاحظت أياً من إنجازات جوانا في هذا المحال، ولكني اضطررت أخبراً للاعتراف قائلاً: لا أعرف.

ماذا تقعل عندما تجد ثقباً في جوربها؟

قلت بتردد: أقلن أنها ترميه وتشتري زوحاً آخر.

هذا عين العثل، ولكني لا أستطيع فعل ذلك. إنسي أتلقى
 راتباً الآن.. أربعين حنهاً في السنة. لا يمكنك شراء الكبر بهذا المبلغ.

وافقتها على ذلك، فقالت بأسئ: لو كنت ألبس جوارب سوداء لأمكن أن أضع حبراً على ساقي مكان الثقوب... هذا ما كنت أفعله دائماً في المدرسة. كانت الأنسة بانويرثي هي المعلمة التي تشرف على تعليمنا رتق الثياب، ولكنها كانت أكثر عمى من الحفاش. كان ذلك الموضوع مفيداً جداً لنا.

- لا بد أنه كان كذلك.

ثم ساد الصمت بيننا وأنا أدخن غليوني... وكان صحاً أنيساً، وفحاًة قطعت ميغان الصمت قائلة بعنف: أطلسك تراني فظيعة كما - publi

حدقت إلى بعين كبيتين غير طفوليتين لم تطرفا. كانت نظرة طويلة حزينة، ثم قالت: لو كنت مثلي لكرهت الناس... إن كانوا لا ر بده نك.

- ألا تعتقدين أنك سوداوية النظرة؟

- نعم. هذا ما يقوله لك الناس دائماً عندما تقول الحقيقة...
وهي حقيقة. إذ أن أحداً لا يريدني، وأنا أعرف السبب تعاماً. أمي
لا تعبني البقة. أحسب أنني أذكرها بوالدي الذي كان يقسو عليها
وكان مرعاً جداً حسيما كنت أسمع. ولكن الأمهات لا يمكنهن
التصريح يانهن لا يردن أو للاحن، ولا يستطع طردهم من البت أو
اكلهما القطط أكل ما لا تحيد من أو لادها الصغار، وأحسب أن
نلك طريقة عقلانية جداً... فلا حاجة لتبديد العواطف وإنسارة
المشاكل أمما الأمهات من البشر فهن مضطرات للمحافظة على
المشاكل أمما الأمهات من البشر فهن مضطرات للمحافظة على
عندما كان بالإمكان إرسالي بعيداً إلى المدرسة... ولكن ما ترغب
به أمي حقاً هو أن تكون بمفردها مع زوجها والولدين.

ابتسمت لي ابتسامة غير طغولية وقالت: نقصد أن أحد عملاً، وأكسب رزقمي؟

- isa.

حفلتُ إلى حدد جعل غليونسي يسقط من فمي. كنان غليونماً جميل الألوان مصنوعاً من مادة الميرشوم النبي تشبه الزحاج، وقد انكسر. قلت لميغان غاضياً: انظري إلى ما فعلت.

و كطفل بصعب التنبؤ بردود أفعاله، لــم تـنزعج؛ بـل ابتـــمت ابتـــامة عربضة وقالت: أنت -فعلاً- تعجبني.

كانت ملاحظة دافنة جداً. إنها الملاحظة التي يُعيِّل للمسرء أن كليد يمكن أن يقولها لو أمكت الكلام... وبدا لحي أن ميغان ذات مزاج بشبه أمرجة الكلاب بدلاً من أن يشبه أمرجة البشر! سأنتها وأن أجمع بحدر شظايا غليرني المكسور: ما الذي قليه قبل هذه المأساة؟

~ قلت إنني أقلنك ترائي بغيضة.

ذالت تلك الحملة، ولكنها لم تقلها بنفس النِبرة التي قالتها بها من قبل على الإطلاق.

- ولماذا أراك كذلك؟

قالت ميغان بتحهم: لأنني كذلك.

فلت محتداً: لا تكوني غبية.

هزت ميغان رأسها قاللة: هذه هي النقطة تماماً... فأنما لست غيبة فعلاً، ولكن الناس يظلنونني كذلك. إنهم لا يعرفـون أننبي -فـي داخلي- أعرف حقيقتهم، وأنني أكرههم طيلة الوقت.

- تكرهينهم؟

#### - يماذا أعمل؟

- يمكن أن تشدر بي على عمل معين. طباعة واختزال... مسك الدفانر.

 لا أعتقد أن باستطاعتي ذلك. إنني غببة في عمل الأشياء، وقوق ذلك...

9136 -

كانت قد أشاحت بوجهها بعيداً ولكنها أعادته الآن يبطء وقد غذا قرمزياً وفرقت من عينيها الدموع، ثم تكلمت بصوت مقعم بسرات الطفولة: لماذا أرحل؟ أو يحملونني على الرحيل؟ إنهم لا يريدونسي، لكني صابقي. سابقي وأمعل الجميع نادمين... سأجعلهم بأسقون حميعاً. خنازير كريهة إنني أكره الجميع هنا قبي لايمستوك إنهسم جميعاً يرونني غبية وقبيحة. ساريهم... ساريهم... ساريهم... سا...

كان غضباً طقولياً مثيراً للشفقة إلى حد غريب. وسمعت وقسع أقدام على الحصى عند زاوية البيت، فقلت يقسوة: انهضى، ادخلى البيت من خلال غرفة الاستقبال. اصعدي إلى الطابق الأول حيث الحمام في نهاية الممر، واغسلي وجهك بسرعة.

قفرت واقفة بطريقة خرقاء ودخلت من الباب الزجاجي لغرف.ة الاستقبال فيما جماءت جوانا من وراء زاويــة البيــت قائلــة: أوه، إننــي أشعر بالحرارة. أنعلم يا جيري، كان علينا إحضار كلب معنا؟

- هذا ما أراه أيضاً. على فكرة، ستتناول ميغان الغداء معنا.

- أحقاً؟ حيد.

#### 912 - 15

- أحسب أنها من أولئك الأطفال الذين تستيدلهم الحيّات. أنت تعرف تلك الخرافة التي تقول إن الجنبات كنَّ يضعن طفلاً على عتبة الباب وبالحذن الطفل الحقيقي بعبداً. من المثير جداً الالتقاء بطفل مُستبدل أوف... يجب أنْ أصعد وأغتسل.

- لا تستطيعين ذلك الآن، فميغان نغتسل.

- أوه، هل خاضت في الوحل مرة أعرى؟

أخرجت حواذا المرآة ونظرت إلى وجهها بحدية لفترة طويلة وقالت: لا أحب أحمر الشفاه هذا.

حرجت مبغان من الباب الزجاجي هادلة ونظيفة نوعاً ما، ولسم تُظهر أي أثر للعاصفة التي سبقت ذلك بقليل. نظرت إلى حواتنا بارتياب، فقالت جوانا وهي ما ترال مشغولة بالنظر إلى وجهها: مرحباً، إنني مسرورة لمجيئك للفناء. يا إلهي، توجد حية نمش على أنفسي. لا بد أن أفعل شيئاً؛ فالنمش خطير حداً، وهو صفة اسكتلندية.

حاءت بارتريدج وقالت ببرود إن الغداء حاهز، فنهضت حواثا قاتلة: هيا، إنني أنضور حوعاً.

أدخلت ذراعها تحت ذراع مبغان ودخلتا البيت معاً.

B + 4

# القصل الخامس

أرى أن في قصتي نقصاً واحداً، فحتى الآن لم أذكر السيادة كالثروب أو زوجها الكاهن كالب كالثروب.

كان الكاهن و إوجه شخصين منعيزتين. كان كالب كالروب لغسه بعيداً عن الحياة اليومية أكثر من أي شخص النقبت بعة حيث استغرقه العيش بين كتبه منقباً في التاريخ القديم حتى صار على دراية واسعة في هذا الموضوع. أما زوجته فكانت موجودة دائماً في كسل مكان، وربما كنت قد تعمدت تاجيل ذكرها لأنني كنت منذ البداية لم تكن إطلاقاً من النوع النقليدي لزوجات الكهان... ولكنني أسأل نقسي وأنا أسحل ذلك: ما أدراني أنا يزوجات الكهان... ولكنني أسأل الكاهن الوحيدة التي أنذ كرها حيداً كانت امرأة هادئية ليس لها ما ليميزها، مخلصة لزوج قوي ضخم ذي أسلوب ساحر في مواعظه. لم تكن تشارك في الأحاديث العامة إلا نادراً بحيث بحار المسرء في يعيزها، مخلف في حديث معها. وقيما عدا ذلك كنت أعتمد على الصورة التي كانت القصص ترسمها لزوجات الكهنة، وهي صورة كنت أعتمد على الصورة التي كانت القصص ترسمها لزوجات الكهنة، وهي صورة

هزلية لنساء يحشـرن أنوفهـن فـي كـل مكـان ويتفوهـن بالتفاهـات. وربما لا يكون في الدنبا وجود لمثل هذا النمط.

لم تحشر السيدة كالتروب أنفها في أي مكان أبدأ، ومع ذلك كانت لها قوة غامضة غربية في معرفة الأمور، وسرعان ما اكتشفت أن جميع أهل القرية تفرياً يحشونها. لم تكن نقدم أبدة نصيحة ولا تتدخل في شيء أبداً، ومع ذلك كانت تمثل - لأي ضمير حائف صورة القاضي الحازم والسيف المسلط.

لم أو امرأة أكثر منها لاميالاة بالعالم المادي حولها. كانت في الأيبام الحيارة تعشي في القرية وهي تلبس تنورة من العسوف الخشن، وفي وقت العطر أو حتى الحليد كتب أراها تعشي في طرقات القرية شاردة الذهن وهي تلبس فستاناً من القطن أو القساش العادي. كانت ذات وحه طويل رفيع يوحي بكرم المحتد، وقي كلامها إخلاص وصدق وهيه.

أوقفتني في الشارع العام بعد يوم من تناول ميغان الغداء معنا. وقد تملكني إحساسي المعتاد بالدهشة؛ لأن سيرها كنان أشبه بالهرولة منه بالمشي، وكانت عيناها مركزتين دائماً على الأفق البعيد مما يجعل المرء يشعر بأن هدفها الحقيقي بقع على بعد ميل ونصف تقريباً. قالت: أوه، سيد بيرتن!

قالتها بشيء من نشوة النصر كمن حلَّ لغزاً محبراً.

اعترفتُ لها بأثني السبد بيرنن فتوقفتٌ عن تركيز نظرهـا على الأفق البعيد وبدت كأنها تحاول تركيز نظرها عليّ بدلاً منه. قــالت: ما الذي كنت أريد رؤيتك من أجله؟

لم يكن بوسعي مساعدتها في هذا الأمر، وقفت عابسة ومنحبرة كثيراً، ثم قالت: كان شيئاً بغيضاً.

قلت وقد حفلت: إنِّي آسف لهذا.

صاحت: أوه، تذكرت؛ الرسائل مجهولة المصدر! ما هذه القصة التي أحضرتها معك عن الرسائل المُقْلَة من التوقيع؟

- أنا لم أحضرها معي، فقد كانت موجودة هنا من قبل؟

قالت يتبرة اتهام: ومع ذلك لم يتلق أحد أية رسالة منها إلى أن حثت إلى هنا.

 لكنهم تلقوا رسائل منها يا سيدة كالثروب. كانت المشكلة قد بدأت من قبل.

- يا إلهي، لا أحب هذا.

وقف تنظر بعيس شاردين لم قالت: لا أستطع لمالك الإحساس بأن هذا كله غير طبيعي. تحن لسنا على هذه الشاكلة هذا. يوجد -بالطع- حسد ومكر و ساكفة وغير ذلك من الحفالها الصغيرة هذه ... ولكني ما كنت أفلن أن أحداً يمكن أن يفعل هذا... كلاء لم أحسب ذلك حقاً. وهو أمر بحريني، فأنا يحس أن أعرف.

عادت عيناها الدقيقتان من الأنق البعيد والتقت بعينسيّ. كانتــا عينين فلقتين وكان حيرة الأطفال الصادقــة باديــة فيهمــا. قلــت لهــا: وكيف لك أن تعرفي؟

- أنا أعرف في العادة، لقد أحسست دائماً أن هذه هي وظيفتي. أن كالب يعطي مواعظ جيدة ويشرح السبادئ، وهذا هو واجب الكاهن. ولكن إذا ما ممحت للكاهن بالزواج فأظن أن من واجب زوحته معرفة ما يشعر به الناس أو يفكرون فيه، حتى لو لم نكن تستطيع عمل شيء بشأن مشاعرهم وأفكارهم ثلك. وليست لذي أية فكرة عن صاحب ذلك العفل الذي...

سكتت، ثم أضافت وهي شاردة الذهن: إنها رسائل سخيفة.

- هل... هل تلقيت أياً منها؟

شعرت بعض الحياء وأنا أسألها هذا السؤال، ولكن المسيدة كالثروب ردّت بطريقة طبيعية تماماً وقد اتسعت عبناها قليلاً: أوه، نعم، النتين... لا بل ثلاثاً، وقد نسبت ما قيل فيهما بالضبط. أقلنهما ذكرت شيئاً سخيفاً حداً عن كالب والمدرّسة، سخيفة تماماً، لأن كالب ليس من هذا النوع من الرجال بأي حال.

– تماماً: تماماً.

 إنه غارق بين كتبه مستغرق في أبحاثه بحبث ينسى كل شيء حوله.

لم أشعر بأنني مؤهل للإجابة على هذا النقد، وعلى أية حال فقد واصلت السيدة كالثروب كلامها وهي نقضر من الحديث عن زوجها إلى الرسائل مرة أخرى يطريقة محبيرة: توجد أشياء كتبرة جداً يمكن أن تقولها الرسائل ولكنها لا تقولها... هدفا هو الغريب في الأمر.

ثلت بموارة: لا أكاد أوى أن الوسائل قند قصُّرت في مسألة الحشمة والتحفظ.

- ولكنها لا توحبي بمعوفة أي شيء. لا شيء من الأمور الحقيقية.

ماذا تقصدين؟

نظرت إلى بعينيها الدقيقتين الغامضتين وقسالت: يوحمد بالطبع الكثير من القحش والعلاقات المحرمة هنا... ومن الأشياء الأخسرى. أسرار مخزية كثيرة. لماذا لا يستخدمها الكاتب؟ سكنت ثم سألت فجأة: ماذا كان يقول في رسائتك؟

- كان يقول إن أعيني ليست أعتى فعلاً.

- وعل هي أختك؟

سألت السيدة كالثروب هذا السؤال باهتمامٍ ودي لا حرج فيه.

- جوانا شڤيقتي بالتأكيد.

أومات براسها وفائت: همذا يوضح لك ما أعنيه. وأقلن أن أموراً الحرى...

نظرت إلى متأملة بعينها الصافيتين اللامباليتين. وفحاة أدركت سبب خوف أهالي لايمستوك من السيارة كاللروب؛ ففي حيساة كل امرئ فصول مستترة بأمل أصحابها ألا تعرف أبداً. وقد أحسست أن السيادة كالشروب كانك تعرفها.

والأول مرة شعرت بالبهجة إذ سمعتُ صوت إيمي غريفيث

إن كان هذا يناسبك؟

المرح يصبح بقوة: مرحباً يا مود. أنا سعيدة لأنتي وجدتك؛ أريد أن

أقترح عليك تغيير موعد المزاد. صباح الخير يا سيد بيرتن... بجب

أن أدخل إلى البقال وأنرك عنده طلبي، ثم سأتبي إلى المعهد مباشسرة

قالت السيدة كالثروب: نعم، نعم. هذا جيد.

دخلت إيمي غريفيث إلى المحل المسمى "المعازن الدولية". وقالت السيدة كالثروب: مسكية!

كنت متحبراً، إذ هبل يُعقبل أن ترثى لحال إيمي؟ ولكنها اكملت حديثها: أتعلم يا سبد بيرن؟ إنني حالفة بعض لشيء...

- من مسألة الرسائل هذه؟

- نعم، إنها تعني... لا بد أنها تعني...

سكتت وهي مستغرقة في التفكير وقد شافت عيناها، ثم قالت ببطه كمن بحل لغزاً: إنها كراهيسة عمياه... نعم، كراهية عميهاء. ولكن حتى الرحل الأعمسي قد يطعن أناساً حتى قلوبهم بمحسض الصدفة... فما الذي سيحدث عندها با ميد بيرتن؟

وقد فُدَّر لنا أن نعرف ذلك قبل أن يمر علينا اليوم.

كانت بارتريدج هي النبي أبلغتنا يخبر المأساة. وبمارتريدج امراة تتلذذ بالفواجع، وكنتَ ترى أففها يرتجف نشوةً عندما ثريد إبلاغنا بأي خبر سيئ. جاءت إلى غرفة جوانا وأنفهـــا يعمل بكامل

طاقته، وعيناها تلمعان، وقد انخفض فمها ليعطي انطباعاً مبالغاً بـه من التجهم. قالت وهي نفتح مغالبق النافذة: يوجد حبر رهبـب هـذا الصباح يا أنسة.

كانت حوانا "بعاداتها اللندنية" تحتاج لبعض الوقت حتى تشه تماماً في الصباح، ولذلك اكتفت بالقول: "أوها"، ثم نقليت على فراشها دون اهتمام حقيقي، وضعت بارتريدج شاي الصباح إلى حانبها وقالت مرة أحرى: خبر رهيب يبعث على الصدمة... لم أكد أصدقه عناما سمعته!

سألت جوانا وهي تجاهد للاستيقاظ: ما هو الرهب؟

قالت بارتريدج: "انسيدة سيمنغنن المسكينة!", وسكنت علمي تحو درامي ثم عادت لتقول: ماتت!

- ماثت؟ا

التصبت جوانا جالسة على سريرها وقد استيقظت الآن تماماً.

- نعم يا آنسة، عصر الأمس. والأسوأ من هذا أنها انتحرت.

- أوه، أحقاً يا بارتريدج؟

صُنعت جواتا بالفعل... فالسيدة مسمنغتن لـم تكـن -بشكل ما- معن يمكن للعرء أن يربط بينهم وبين هذه المآسي.

 نعم يا أنسة، إنها الحقيقة, لقد قتلت نفسها عمداً. وهذا لا يعني أنها ثم تدفي لذلك، المسكينة.

- تدنع؟

لمحت حوانا ومضة للحقيقة، وقالت: لا تقولي... ؟

كانت عيناها تنظران إلى بارتريدج نظرات تساؤل. أومأت بارتريدج برأسها وقائت: هذا صحيح با أنسقه بسبب واحدة من تلك الرسائل القذرة!

- ماذا قالت الرسالة؟

ولكن هذا -مع شديد أسف بارتريدج- ما لم تنجح في معرفته. قالت جوانا: إنها أعمال وحشية، ولكنني لا أرى سبباً بجعلها تدفع المرء للاتحار.

استنشقت بارتريدج ثم قالك يكثير ممن المعنسي: ما لمم تكين رسائل صحيحة با أنسة.

jl -

ضربت خواقا الشاي يعند مفادرة بمارتريدج للغرفة ثم ألقت رفاء على كتفيها وحايت إلي لتحيرتي بالخبر. فكرت فيما قاله أو بن غريفيث: "عاجلاً أم آجلاً ستطلق رصاصة في الظلام لتصيب مقتلاً"، وقد أصابت مقتلاً لدى السيدة سيمنغنن. لقد كان لها سرها، وهي التي تهدو أبعد النساء عن ذلك... وفكرت بأنها حرغم كل ذكاتها -لم نكن تمنك فوة التحمل؟ كانت من الدوع الشاحب الضعيف المنشيث الذي ينهار بسهولة.

وكرتشي حوانا و سألتني عما أفكر فيه. كبروتُ على مسامعها ما قاله أوين لي. فقالت بحدة: من شانه طبعاً أن يعمرف كـل شـي، عن هذا الأمر، فهو يرى أنه يعرف كل شيء.

- [نه ذکی

- بل هو مغرور، مغرور إلى حامٍ بغيض!

ثم قالت بعد وقت قصير: حادث فقليع بالنسبة للزوج... وللفتاة أيضاً. كف ستشعر ميغان إزاء هذا الأمر برأيك؟

لم تكن لدي أية نكرة عن ذلك، وهو ما قلته لها. كنان غريباً ألا يستطيع المرء معوفة ما يمكن أن ثقكر به ميغان أو تشمر به. أومات حوانا برأسها وقالت: نعم، ليس بوسع الممرء أبدأ أن يعرف شيئاً من مشاعر طفلة مُمشكلة.

ثم قالت بعد سكوت قصير: هل ترى... أنرغب بأن... لا أدرى إن كانت الفتاة ترغب بالمحيء للبقاء عندنسا يوماً أو يومين؟ إنها صدمة قوية لفتاة بهذا السن.

وافثتها وقلت: بمكننا الذهاب واقتراح هذا عليها.

 لا بأس على الصبيين، فعندهما تلك المربية. ولكني أفلنها من النوع الذي قد يدفع فتاة مثل ميغان إلى الحنون.

رأيت أن ذلك ممكن جداً. كنت أستطيع تصور الأنسة هولاند وهي تتقوه بعبارات تافية واحدة تلو الأخرى وتقسرح عليها عدداً لا يحصى من نناجين الشماي. فناة لطيقة ولكنبي لم أر فيها مربية تستطيع التعامل مع فناة حسّاسة.

كتت قد فكرت في إبعاد ميغان عن بيتها، وقند سررت جـداً لأن جوانا فكرت في هذا الأمر القائياً دون حث مني. ذهبتنا إلى

بيت سيمنغتن بعد الإفطار. كنّا مرتبكيسن قليدلاً كلافياه إذ ربعا بدا وصولنا مجرد فضول لكل ما هو كارلي. وقحسن الحظ الثقيشا بأوين غريفيث وهو خارج لنوه من البوابة. كنان يبدو قلقاً مهموم الفكر، ولكنه حيّاني ببعض الحرارة قائلاً: مرحياً با بيرنن، تسرفي رؤيتك. إن ما خشيتُ وقوعه عاجلاً أم آجدلاً قدوقع فعلاً. قضية مؤسفة جداً!

قالت جوانا يصوت كانت تدّخره لعمّةٍ لنا صماء: صباح الخير يا دكتور غريفيث.

فوجئ غريفيث واحمر وحهمه وقال: أوه، أوه، صباح الخير أنسة بيرتن.

قالت حوانا: حسبتُك لم نرَفي.

ازداد احمرار وجه أوين غريفيث وأخذ الحباء منه كل ماعيد وقال: أنا... أنا آسف. كنت مشغول البال... ولم...

أكملت حوانا دون رحمة: رغم أنني بنفس حجمي، ثم أتغير. قلت لها يعبارة حانية لاذعة: ولكنك يحجم صورة نصفية.

ثم أكملت: لقد تسايلنا أنا وأحتي ينا غريفيث، إن كنان من المستحسن أن تأتي الفتاة لتقهم معنىا يوماً أو يومين؟ ما رأيك؟ لا أحب التدخل... ولكن الأسر سيكون صعباً على الفتياة المسكينة دون شك. ماذا سيكون رأي السيد سيمنغتن في هذا الأمر برأيك؟

قلُّب غريفيث الفكرة فبي رأسه يعض الوقت ثم قبال أخسراً:

أفلتها مشكون فكرة معتازة. إنها فشأة عصبية غربية الأطوار، وصن الأحسن لها أن تشعد عن البيت. الآنسة هولاند معشازة... إنها فشاة عاقلة جمداً، ولكن لديها ما يكفيها من العمل مع الولدين ومع سيمنغنن نقسه. إنه منهار تعاملً.. صعقه المصاب.

قُلتُ بتردد: أكان الأمر... التحاراً؟

أوما غريفيث برأسه: نعم. ما من إمكانية لكونه حادثاً. كتيستاً ملاحظة على ورفة صغيرة تقول فيها: "لا يمكنني المضي". لا يد أن الرسالة قد وصلت في بريد عصر أمس. كان المغلف على الأرض بحانب كرسيها، وكانت الرسالة نفسها قمد كُورت والثبت قرب الموقد.

- ماذا كانت...

سكتُّ وقد أربكتني جرأتي، فقلت: أرجو المعذرة.

ابتسم غريفيث ابتسامة حزن سريعة وقال: لا تتحرج من السؤال؛ إذ لا بدأن تقرأ تلك الرسالة في التحقيق. هذا ما لا مغير منه، وهو أمر يادعو لمزيد من الأسى. كانت رسالة من نفس ذلك الطراز... كتبت بنفس الأسلوب الشرير، ولكن الاتهام المحدد هو أن الولد الثاني، كولين، لم يكن ابن سيمنغنن.

صحت غير مصدق: أتظن ذلك صحيحاً؟

رفع غربفیث کنفیه حیرهٔ وقال: لیس لدی من الوسائل ما یمکننی من تکوین حکم. لم آن الی هنا الا منا، حمس سنوات، وحسیما رأیت دوماً قال سیمنغن رزوجته کاتا زوجین هادنین

سعبادين يحيان بعضهما وأطفالهما، صحيح أنّ الولد لا يشبيه والديم بشكل محدد... فشعره أحمر فانح، من ضمن أمور أخرى... ولكن التفل كثيراً ما يعود لجمل أوصاف جده أو جدته.

 ربما كان عدم التشابه هذا هو الذي تسبب في ذلك الاتهام تحديداً؛ إنه أتهام شنيع أطلق جزافاً دون أي ميرر.

- محتمل جداً؛ إذ لم يكن ذلك القلم المسموم ينطلق من أيــة معرفة دقيقة باستثناء الحقد المنفلت والضغينة.

قالت جوانا: ولكنه صادف أن أصاب مقتـلاً، وإلاّ لمـا كـانت منقتل نفسها، أليس كذلك؟

قال غريفيث مرتاباً: لسب متأكداً لماماً. كانت المسيدة معتلّمة معند بعض الوقت، وكانت مصابة بعصاب وهسميريا كست أعالجها منهما. أقلن من الممكن أن تكون الصدمة عند تلقيها مثل هذه الرسالة التي صبغت بتلك العبارات قيد أدت إلى حالة من الذعر والاكتئاب البائس مما جعلها تفكر في الانتحار. ربما قلقت إلى حاد شعرت معه أن زوجها قد لا يصدقها إذا أنكرت القصة، وربما أثّم عليها الشعور بالخزي العام والاشمئزاز بقوة أدت إلى زعزعة قدرقها على الحكم على الأشياء لقرة موقئة.

قالت حوانا: انتحار في حالة عقلية مضطربة.

– بالضبط. أظن ألني سأكون معذوراً تماماً في عموض وجهـة النظر هذه أثناء التحقيق.

قالت جوانا: فهمت.

كان في صوقها شي، جعل أوين بقول بصوت غناضب: مماكون معذوراً تماماً. ثم اضاف: ألا توافقين على ذلك يا أنسة بيرتن؟

- أوه، نعم، أو افقك. لو كتت مكانك لفعلت نفس الأمر.

نظر أوين إليها نظرة ارتياب، ثم ذهب ببطة في الشارع، ودخانا إلى البيت. كان الباب الأمامي مفتوحاً وبدا الدخول أسهل من دق الحرس، خصوصاً عندما مسمعنا صوت السبي هولانت بالداخل. كانت تتحدث إلى السبيد سيمنغتن الذي القبي بحسمه مترهلاً على كرسي وهو يبلو فاهلا تماماً: كلا، يحب أن تأكل شيئاً يا سيد مسمعنات، أنت لم تناول إفطارك، أو ما أسميه الإفطار الصحيح، ولم تأكل شيئاً الليلة الماضية، وإن الصدمة وغيرها متحملك تعرض أنت الآخر، وأنت تحتاج كل قوتلك. وقد قال العليب ذلك قبل أن بغادر.

قال سبمنغتن بصوت لا حياة فيه: هذا من لطفك بنا أنسة هولانك، ولكن...

قالت إلسي هو لاند: فتحان من الشاي الساعن الجيد. ثم دفعت له بالشاي أمامه.

أنا، شخصياً، كنت سأعطى هذا المسكين كأساً من الليمون لينعشه تليلاً، فقد بدا أنه بحاجة إليه. وصع ذلك قَبِل الشباي وقال وهو يرفع بصره إلى إلسي هو لانسد: لا استطيع التعبير عن شكري لكل ما فعليته وتفعليته با أنسة هولاند؛ لقد كنت واثعة تماماً.

احمرٌ وجه الفتاة وبدت مسرورة وقالت: جميل منك أن تقول

هـذا با صيد سيمنغتن. يحب أن تتركني أفعل كـل مـا أسـشطيعه لمسـاعدتك. لا تقلق على الطفلين... سأتولاهما برعايني، وقــد هذات التحدم، وإذا كان هناك شيء بمكنني فعلـه، كتابة رسـائل أو مكالمات هاتفية، فلا تتردد بطلب ذلك مني.

قال سيمنغتن ثائبة: هذا من لطفك الشديد.

عندما التفتت إلسي هو لاند رأتنا وحايت إلى الصالة مسرعة قائلة يهمس خافت: أليس الأمر مرعبًا؟

رأيت وأنا أنظر إليها أنها فناة لطبقة حمّاً. لطيفة، وقديرة وعملية في أوقات الطوارئ. كانت عيناها الزوق اوان الرانعسان محمرتين فليلاً، مما يظهر أنها كانت من الرقة بحيث ذرفت الدموع على موت سيدتها.

قالت جوانا: أيمكننا الحديث معك دقيقة؟ لا تربد إزعاج السيد سمنغنن.

أوسات إلسي هو لاند برأسها مستوعية وتقدمتنا إلى غرقة الطعام في الجانب الآخر من الصالة. قالت: كنان وقع الأمر كبيراً عليه... با لها من صدمة! مسن كنان بظين أن شبئاً كهذا بمكن أن بخدث؟ لكني أدرك الآن بالطبع أنها كانت غربية الأطوار منذ زمن؟ كانت عصبية العزاج كثيراً وكثيرة البكاء. كنت أقلسن فلك بسبب صحتها، رغم أن الدكتور غريفيث كان يقول دائماً بان صحتها جيدة. ولكنها كانت نزقة و مربعة الاهتباج وأحباناً لم نعرف كيف نعاملها.

قالت جوانًا: إنَّ مَا حَنْنَا لِأَجَلُهُ حَقَيقَةً هِـو مَعْرِفَةً مِـا إِذَا كَـانَ

باستطاعتنا أبحدُ ميغان عندنا يضعة أيام... هذا إن رغبت هي بالأمر.

بدت إلسي هو لاند مندهشة بعض الشيء، ثم قالت بارتياب: مغان؟ لا أعرف. أقصد أنه لطف كير منكما، ولكنها فناة غريبة الأطوار. لا أحد يعلم ما الذي سنقوله أو تشعر به بخصوص الأشياء.

قالت جوانا بشيء من الغموض؛ رأينا أنَّ ذلك ربما يساعد.

أود، من هذه التاحية فهو يساعد فعلاً. أقصد أنني يحب أن أرعى الرئدين (وهما الأن مع الطاهية) والسيد سيمنغنن المسكين.. فهو يحتاج حقاً إلى العناية كالآخرين، وعندي الكثير مما بنبغي القيام به والإشراف عليه، وأنا لا أملسك - فعلاً - وتتاً كافياً لرعاية ميغان. أفلتها في عرفة الأطفال القديمة في الطابق العلوي. يبدو أنها نزيد الابتعاد عن الجميع. لا أعرف إن كانت...

نظرتُ حواتا إلى نظرة خفيفة فيُرعت عارج الغرفة وصعدت الدرج وقتحت باب غرفة الأطفال ودخلست. كانت غرفة الأطفال الفديمة في أعلى البيت، وكانت الغرفة الواقعة تحتها تشرف على الحديقة من الخلف ولم تكن الستاتر فيها مسدلة، أما في هذه الغرفة التي تواجه الطريق فكانت الستائر مسدلة.

رأيت ميغان من خلال ضوء خافت. كانت حائمة على أريكة عند الحائط البعيد وتراءت لمي علمي الفور صورة حيبوان خانف، مختبئ. يدت كمن شله الخوف. قلت: "ميغان"، وتقدمت نحوها مثيناً -دون وعي- نبرة من يريد طمأنة حيوان خائف. وأنا مندهسش حقاً لأنني لم أمد يدي بحزرة أو قطعة من السكر، فقد كان هذا ما شعرت به.

نظرت إليّ، ولكنها لم تتحرك ولم تنفير ملامح وجهها. قلت مرة أخرى: ميغان، لقد حتتٌ وجوانـا لنطلب منـك القـدوم لنفيمـي معنا بعض الوقت إن شئت.

جاء صوتها من خلال الضوء الخالت عميقاً كأنما هو أت من أحدود: أقيم معكما؟ في يبتكما؟

- oi -
- أتعني أنك ستأخذني بعيداً عن هذا المكان؟
  - نعم يا عزيزتي.

فحاة بدا حمدها كله يرتحف. وكان ذلك مخيفاً ومؤثراً. قالت: أوه، أرجوك أن تأخذتي بعبداً! أرجوك... إن البقاء هشا والشعور بكل هذا الشر أمر قطيع.

تَقَدَّمتُ مَنْها فَتَشْبَشَتُّ يَدَاها بِأَكْمَامِ مَعَطَّفِي وَقَالَتَ: أَنَّا جِيانَةُ حَدِّنَ.. لَمِ أَكَنَ أَعَرِفَ أَنِنِي حِيانَةُ هَكَانًا.

- لا بأس عليك؛ هذه الأمور ترهق الأعصاب. هيًّا.
- هل يمكننا الذهاب فوراً؟ دون التظار دقيقة واحدة؟
  - أظن أنْ عليك أن تجمعي بعض حاجباتك.
    - أية حاجيات؟ لماذا؟
- يا عزيزتي: يمكننا أن نوفر لك سريراً وحماماً وغير ذلك،
   ولكني لا أستطيع إعارتك فرشاة أسناني.

ضحكت ضحكة ضعيفة باهتة وقالت: فهمت. أظن ألتي غيبة اليوم... ساذهب وأحزم بعض الأشياء. ألن تذهب؟ هل ستتظرني؟

- سأنتظرك.

أشكرك... أشكرك كثيراً. آمسفة لأنني بعشل همذا الغباء،
 ولكن فقدان الأم أمر فظيع.

اأعرف.

رستُّ عمى تمهرها بحثان فنظرتْ إلى نظرة انتتان وفضيتُ إلى غرفة تومها، قيما ولتُّ أنا إلى الطابق السفلي. قلت: وحدثُ ميثانه وهي قادمة.

صاحت إلى هولاند: هذا شيء راتع، هذا سيلهيها تماماً. إنها فتاة صعبة عصبية المزاج؛ سأرتاح تماماً حين أشعر أننى لن أنشغل بها مع المشاغل الأخرى، هذا لطف كبير منك يا آنسة برتن، أرحو ألا تكون مصدر ازعاج لكما. أوه، حرس الهائف برت. يحب أن أذهب للرد عليه، فعزيزي سيمنغن ليس مستعداً لذلك.

ثم أسرعت عارجية من الغرقية، فقالت جواما: إنهيا الميلاق التعارم تماماً!

قلت: أقد قلت هذا يشيء من اللوم. إنها فناة لطبقة وكريمة: وواضح أنها قديرة حداً.

- حداً، وهي تعرف ذلك.
- هذا ليس من طبعك يا جوانا.

لا أتحمل رؤية من يزهو بنفسه؛ فهدذا يشير أسوأ غراشري!
 كيف وحدت ميغان؟

- كانت جائمة في غرفة معتمة أشيه بغزال مُصاب.

- مسكينة. أكانت راغبة نماماً في المجيء؟

- لقد قفزت من الفرحة.

سمعنا صوت أقدام في الصالة دلّت علمي نزول ميضان حاملة خَشَيْتها. حرجتُ وأخَلتُها مُنها، وقالتَ حوانا بالحاحِ هياً بسرعة: الا يَكُنّي الني رفضتُ مرتبن حتى الآن شرب كوب حــار رائع مــن الشاي؟

خرجنا إلى السيارة فلخلفها ميغان وتبعثها، وانطلقت بنا حواتها.
وصلنا إلى ليتل فيرز ودخلنا غرفة الاستقبال. أنقت ميغان تقسها على
كرسي والفجرت في البكاء. بكت بكماء الأطفال المريس... وكمان
بكاؤها أقرب إلى الصراخ. تركت الغرفة بحثاً عن عملاج، فيما
وقفت جوانا وهي تشعر بالعج كما أظن.

وسرعان ما سمعتْ ميغان وهي تقول بصوت خنقته العسرات: أسقة لفعل هذا؛ يبدو كتصرف الحمقي.

قالت حوانا بلطف: إطلاقًا. خذي منديلاً أخر.

وأحسب انها قدمت لها ما بصلح حائها قسل أن آتيها بكأس من عصير الليمون قبلته مني بامتنان. ثم حوّلت انتباههما إلى جواثنا وقالت: أنا آسفة حمّاً لهذا الإزعاج الذي سببته لك في الصباح بهذه

الطريقة. لا أعرف لماذا... بيدو تصرفاً سخيفاً مع سعادتي الكبيرة بوحودي هنا.

قالت حواثا: لا يأس، تحن سعيدان حداً بوجودك معنا.

- لا يمكن ذلك... هذا لطف منكما، لكني ممثنة لكما.

- أرجو ألاً تشكريناة فهمذا سيشعرني بالحرج. كنت أقول الحقيقة عندما أكدت أننا سعيدان لوجودك معنا؛ لقيد استهلكنا أنيا وجيري كال الحديث قما عدنا استطلع الفكير بأشياء أعرى تقولها،

قلت: ولكن سيمكننا الآن التحدث سبوية في مختلف الموضوعات الشيقة .. عن جونيريل وريفان وغير ذلك من الأمور.

اشرق وجمه ميضان وقالت: كست أفكر بهيذا، وأفض أنسي أعرف الإجابة: والندهما العجوز القطيع كان يلخ دائساً على سماع مثل هذا التعلق والتذلل. عندما تُضطر دوماً لأن تشول: "شكراً" وهذا لطف منك وغير ذلك من كلمات التملق والمديع فبإن هذا يتغلق في داخلك يثرة غضب وشدوذ، وسوف تشبتاق لأن تكون إنساناً قاسياً من بهاب التغيير... وعندما تتاح لك الفرصة، فربما وحدث أن الفكرة قد دخلت رأسك، فتذهب يعيما فمي ردود أفعالك. لقد كان العجوز لير نظيعاً جداً، ألبس كذلك؟ أقصاد أته كان يستحق فعلاً التوبيخ الذي سمعه من ابنته كورديايا.

قلت: أقلن أننا ستحوض في كثير من الأحاديث المشــوقة عـن كـــيير.

قالت جوانا: أرى أنكما ستكشفان عن نقافة رفيعة واسعة. أما

أنا فأمحشى القول بأنني أحد كتابات شكسيير دائماً كيبة مملة. قلت وأنا ألتفت إلى مبغان: كيف تشعرين الآن؟

- على ما يرام، أشكرك.

أخذت جوانا مبغان إلى الدور العلوي لتفريغ حقيتها. ودخلت بارتريدج وهي تبدو متحهمة فقالت إنها عملت كأسين من الكاسسر للغداء، فماذا تصنع حيال هذا الأمر؟

8 8 8

## القصل السادس

حرى التحقيق بعد ذلك بثلاثة أيام، وقد تم بصورة لاثقة قدر الإمكان. ولكن الحضور كانوا بأعداد كبيرة، وكما علَقت حوانا: كانت قلنسوات النساء حول وجوههن تتحرك صعوداً ونزولاً لكثرة أحاديثهن.

تم تحديد وقت وفاة السيدة سيمنغنن فيما بيس الساعة الثالثة والرابعة. كانت وحدها في البيت، وكان زوجها في مكتبه، فيما غابت الخادمات في عطلتهن الأسبوعية، وكانت إلسي هولاند والولدان في المحارج يتمشون، أما ميغان فكانت قد محرحت في حولة على الدراجة.

لا بدأن الرسالة قد حاءت في بريد العصر. ولا بدأن السيدة سيمينغتن قد أنحدتها من الصندوق، وقرأتها... ثم ذهبت وهي في حالة من الاهتياج والغضب إلى سقيفة الأواني وأحضرت بعضا من السيانيد (الموجود هناك للقضاء على أعشاش الزنابير) فحلته في الماء وشربته بعدما كتبت كلماتها المنفعلة الأبحيرة تلك: "لا يمكنني الاستمرار...".

وقد أوين غريفيث شهادته الطبية وشاد على رأيه الذي الوضحة لنا عن الحالة العصبية عند السيدة سيمنغنن وضعف قدرتها على الاحتمال. كان قاضي التحقيق لطيفاً وحكيماً، وقد دان بمرارة أولتك الذين يكتبون هذه الأشياء الحقيرة؛ الرسائل المُغفّلة، وقال إن كانب تلك الرسالة الشريرة والكاذبة -كائناً من كان- مسؤول أخلاقياً عن حريمة القتل، وأعرب عن أمله في أن يتمكن الشرطة قرياً من اكتشاف الفاعل لاتخاذ إحراء ضده رجلاً كان أم امرأة، لأن تصرفاً حباناً حاقداً كهذا يستحق أقصى عقوبة يفرضها القانون.

وبناء على أقواله تلك، توصل المحلفون إلى الحكم الحتمي: انتحار في لحظة جنون مؤقت.

وقد بذل القاضي كل ما في وسعه... وكذلك أوين غريفيث، ولكني بعد ذلك -عندما الحتلطت بحموع نسوة القرية المحتشدة المتلهفة- سمعت نفس الهمسات البغيضة التي بدأت أعرفها حيداً مثل: "لا دخان بلا فار، هذا رأيي!" أو "لا بد من وحود شيء في الأمر، وإلاً ما كانت لنفعل ذلك أبداً...".

وفي تلك اللحظة كرهت لايمستوك، وكرهت حدودها الضيقة ونساءها الهامسات الثرثارات.

\* \* \*

يصعب تذكر الأشياء حسب ترتيبها الزمني الدقيق. كان المعُلَم الهام التالي -بالطبع- هو زيارة المفتش ثاش، ولكن أظن أنسا تلقينا قبل هذه الزيارة زيارات أخرى من أشخاص عديدين من

البلدة، وكانت كل زيارة من ثلك الزيارات مثيرة للاهتمام بطريقتها الحاصة بإلقائها بعض الضوء على الشخصيات المعنية.

جاءت إيمي غريفيث في صياح اليوم الذي نلا التحقيق. كانت تبدو كعادتها مليئة بالحيوية والنشاط والحماس ونجحت -كعادتها أيضاً - في إزعاجي على الفور تقريباً, كانت حوانا وميغان خارج البيت ولذلك قمت بالواجب.

قالت الآنسة إيمي غريفيث: صباح الخبر... سمعت أنكما تستضيفان ميغان هنتر عندكما هنا؟

· Specifical ...

- هذه طيبة منكما؛ لا بد أن في ذلك إزعاجاً لكما. حيت لأقول إن يوسعها أن تأتي إلينا إن شاءت. أفلن أن باستطاعتي إيجاد وسائل لجعلها مفيدة في البيت.

نظرت إلى إيمي غريفيث نظرة استياء شديد وقلت: هذا لطف منك، لكننا تود بقاءها معنا؛ إنها سعيدة تماماً بالتسكع هنا.

- أظن هذا. هذه الطفلة تحب التسكع كثيراً، ولعلها لا تملك أن تكون غير ذلك؛ فهي عملياً بنصف عقل.

- أظن أنها فتاة ذكية.

نظرت إيمي غريفيث إلى نظرة قامسية وقالت: هذه هي أول مرة أسمع فيها شخصاً يقول هذا عنها... حتى أنك عندما تتحدث إليها فإنها ننظر إليك وكأنها لا تفهم ما نقوله!

- ربما لا تكون مهتمة بالموضوع فقط.
  - إن كانت كذلك فهي وقحة حداً.
  - ربما، ولكنها ليست بنصف عقل.

قالت بحدة: إنه الشرود والغفلة في أحسن الأحوال. ما تحتاجه ميغان هو عمل دؤوب جبد؛ شيء يجعلها تهتم بالحياة أنت لا تتصور الاختلاف الذي يحدثه ذلك في حياة الفتاة. أنا عرف الكثير عن الفتيات، وسيدهشك الاختلاف الذي يحدث عند الفتيات حتى من الانخراط في سلك الكشافة. إن ميغان أصبحت أكبر بكثير من أن تقضي وقتها في التسكع والبطالة.

 كان من الصعب عليها حتى الآن عمل شيء آخر؛ فقد بدا دوماً أن السيدة سيمنغنن ترى فيها فناة في الثانية عشرة من عمرها.

زفرت الآنسة غريفيث بازدراه وقالت: أعرف، ولم أكن أطيق صبراً على موقفها ذاك. المسكينة ميتة الآن بالطبع، ولذلك لا أريد قول العزيد، ولكنها كانت مثالاً نموذجياً للمرأة غير الذكية التي لا تشغلها إلا هموم المنزل: لعب البريدج والقيل والقال وأطفالها... وحتى في مسألة الطفلين كانت لديها الآنسة هولاند تقوم بالعناية بهما. أنا لم أكن من المعجبات أبداً بالسيدة سيمنغنن، رغم أنني لم أشك في الحقيقة أبداً.

قلت بحدة: الحقيقة؟

احمرٌ وجه الآنسة غريفيت وقالت: لقد أسفت كثيراً على السيد سيمنغنن بسبب نشر كل تلك الأمور في التحقيق. كان ذلك

أمراً شديد الحرج بالنسبة له.

- ولكن لا بد أنك سمعته وهو يؤكد عدم وجود كلمة صحيحة واحدة في تلك الرسالة... وأنه متأكد تماماً من هذا؟

- طبعاً قال ذلك، وهو موقف صحيح تماماً. لا بد أن يقف الرجل مدافعاً عن زوجته، ومن شأن دِك أن يفعل ذلك.

سكت قليلاً ثم اوضحت؛ لقد عرفتُ دِلاً سيمنغتن منذ وقت طويل.

قوحيتُ قليلاً وقلت: حقاً؟ لقد فهمت من أخيـك أن اشـترى عيادته هنا منذ يضع سنوات فقط.

- نعم، ولكن دك سيمنغنن كان يأتي قبل ذلك ويقيم في منطقتنا في الشمال. لقد عرفته منذ سنوات.

إن النساء يقفزن إلى ننائج لا يقفز إليها الرحال، ومع ذلك فإن نبرة إيمي غريفيث التي أصبحت ناعمة فحأة جعلت أفكاراً عديدة تراودني. نظرت إلى إيمي يفضول، فيما واصلت هي حديثها بذلك الصوت الناعم: أعرف دك حيداً... إنه رحل ذو كبرياء، ومتحفظ حداً، ولكنه من النوع الذي يمكن أن يكون غيوراً حداً.

قلت منائياً: هـذا يوضح سبب حوف السيدة سيمنغنن من عرض الرسالة عليه أو إحباره عنها. كانت نخشى -نتيجة غيرته- ألاً يصدق إنكارها.

نظرت الآنسة غريفيث إليّ بغضب وازدراء وقالت : يـا إلهـي،

هل تظن أن من شأن امرأة أن تذهب وتبتلع كمية من سيانيد البوتاسيوم بسبب اتهام غير صحيح؟

- يبدو أن قاضي التحقيق رأى ذلك ممكناً، وأعوك أيضاً...

قاطعتني إيمي: الرحال كلهم سواء؛ كلهم يريدون المحافظة على الآداب العامة. ولكنك لن تراني أفا أصدق هذا الهراء. إذا تلقت امرأة بريئة رسالة محهولة قذرة فإنها تضحك وتلقى يها بعيداً. أنا هكذا...

مكنت فحأة ثم أكملت: كنتُ سأفعل.

لكتني تنبهت لسكوتها القصير هذا. كذت أكون واثقاً أن ما أرادت قوله هو: "أنا هكذا فعلت". قررت نقبل الحرب إلى ساحة الخصم فقلت بمرح: فهمت، إذن فقد استلمت واحدة من تلك الرسائل أيضاً؟

كانت إيمي غريفيت من النوع الذي يحتقر الكذب. سكت بعض الوقت واحمرٌ وجهها ثم قالت: حسناً، نعم. لكني لـم أتركها تقلقني!

سألتها متعاطفاً إذ كنا في البلية سواء: هل كانت بذيئة؟

بالطبع، هذه الأشياء دائماً بذيئة. إنها هذيان شخص معتوه.
 قرأت بضع كلمات منها وفهمت ما هـي وألقيتها مباشرة في سلة المهملات.

- ألم تفكري في أخذها إلى الشرطة؟

- لم أفكر بذلك وتتها؛ نقد شعرت "كما بقول العشل- بأن الكلام كلما قال كان إصلاحه أسرع.

أحسست بداقع في داخلي يدغعني لأقول: "لا دحان بـلا نار!"، ولكني ضبطت نفسي. وحتى أنحنب هذا الإغراء انتقلت إلى موضوع ميغان. قلت: هل لديك أي علم يوضع ميغان المالي؟ ليس هذا فضولاً تافهاً من ناحيتي، ولكني كنت أنساءل إن كان من الضروري لها أن تعمل.

 لا أفلته ضرورياً بالمعنى المحدد. تقد تركت ثها حدثها لأبيها دخلاً سخيراً كما أطن. وعلى تهة حال سينى دفر سينغض مؤمناً لها السكن والحصروف حتى لو لم تعرك ثها أضها أي شيء. كلاء ولكن المسألة مسألة مهدا.

- أي مبدأ؟

 العمل يا سبد بيرثن... لا شيء مثل العمل. إن الكسمل هـو الحقاية التي لا تغنفر.

- نقد فُرد النبير إدوارد غرى الذي أصبح فيما يعد وزيراً للخارجية - من جامعة أكسغورد بسبب كسله المذي لا مسيل لإصلاحه. وسمعت أن دوق ويلنغتن كان غبياً ومهمالاً لواجياته الدرامية. ثم ألم يخطر ببالك -بيا أنسة غريفيث - أنبك ربما لم تكوني قادرة على استقلال قطار سريع إلى لندن لو أن جورجي متيفنس كان قد حرج في نشاط شباي بدل أن يتسكم سيماً في مطبخ والدته حتى استرعت انباه الكسول الطريقة الغربية التي يعلو وبهيط فيها غطاء الإبريق على النار، فكان ذلك بداية ابتكار الفطار؟

اكتفت إيمي بأن زفرت بشأفف، فيما قلت وأنا أتحمس لموضوعي: إن لدي نظرية تقول إننا تدين بمعظم احتراعاتنا العظيمة ومعظم الإنجازات العبقرية إلى الكسل... الإحباري منه والطوعي. إن العقل البشري يفشل أن يتغذى على أفكار الأحرين، ولكنه عندما يُحرم من هذا الغذاء فإنه سيبدأ كارهاً في التفكير لذانه... وتذكم ين مثل مثا التفكير هو تفكير إبداعي وقد يؤدي إلى نتائج قيمة.

ثم أكملت قبل أن تزفر إيمي من حديد: وفـوق ذلـك فهنـاك حماتب الفني.

لهنست واخذت من مكنى صورة كانت لازمنى دائماً لمنظر سبنى مفضل عندى. كانت لعقل رجلاً عجوزاً يجلس تحت شجرة ويسلمي نفسه بقلك اللعبة القديمة أننى يتشبث الأطفال فيها جيوطاً سالهما بعض بولفوا مسا شكلاً هندسياً. أحضرت الصورة وتعن نها: كانت في المعرض الصينى، وقد محرتني. اسمحى لمي أنا أربك إياها. إنها تذعى "رجل عجوز يستمع بعنعة الكسل".

لَم لِقَالُو إِيمِي غَرِيفِيثُ لِصوراتِي الحميلة، وقالت: حسناً، إنها تَعرف حميعاً كيف هي طبيعة الصبيين!

سألتها: ألا تعجبك؟

- بصراحه، لا. لست مهتمة كثيراً بالفن. إن موقفك يا مسيد بيرتن هو موقف لقليدي لمعظم الرحال؛ فأنت تكره فكرة عمل اسماء... ومنافستهن...

فوحلتُ بكلامها، فقاد أصبحت في موقف معامٍ للحركة

السائية. وسرعان ما غضبت إيمي وقالت وقد احمرت وحتاها: أنت تستغرب مسعى السرأة وراء مهشة لها. والداي -أيضاً - كاننا يستغربان ذلك. كنت شديدة الحرص على دراسة الطب، ولكنهما لم يوافقا على دفع رسوم الدراسة، ومع ذلك دفعاها لأخي أوين عن طيب خاطر. ريما كان من شأني أن أصبح طبية أفضل مته!

- أنا أسف لذلك. ربما كان وقعه صعباً عليك، فإذا أراد ربم و فعل شي:...

أكملت حديثها بسرعة: لقد تقلبت على ذلك الآن. لذي الكثير من قوة الإرادة؛ حياتي مشغولة ونشطة. إنني واحدة من أسعد الكثير من قوة الإرادة؛ حياتي الكثير من الأعمال أقوم يها، لكنبي أحارب ذلك ألنميز الرجعي السخيف الذي يقول إن مكان المرأة في بيتها دائماً.

- آسف إن كنت قد أغضيشك، فقلك لم يكن -حقاً- ما قصدته، ولكتي لا أستطيع قصور ميغان في دور امرأة يشكّل البيت محد حاتها.

- لا، إنها طفلة مسكينة. أعشى أنها لن تصلح في أي مجال.

كانت إيمي قد هدأت وعبادت نتحدث بأسلوبها الطبيخي: أبوها كما تعلم...

ثم سكنت، فقلتُ بقطافلة: كلا، إنني لا أعلم، الحميع يقولون "ابوها"، ثم يخفضون أصواتهم. ماذا كان يفعل الرجل؟ أما زال على قد الحياة؟

 لا أعرف حقاً. كما أنني -شخصياً - أحيل الكثير من شؤون أبيها، ولكنه كان رحلاً سيئاً بالناكيد. أفئته من أصحاب السحون، كما أن في عاللته عرق شذوذ فوياً. هذا ما لا يحعلني أفاجا إذا ما كانت ميغان "نافصة" فليلاً.

- بل هي في كامل قواها العقلية، وكما فلمتُ من قبل فارتني أعشرها فناة ذكية. أختي نراها كذلك أيضًا إن حوانا تحبها كثيراً.

قالت: أخشى أن أختك تجد المكان هنا مملاً جداً دون شك.

وعندما فالت عبارتها تلك أدركتُ شيئاً أنحر، فقد كانت إيمي غريفيث تكرد أختي. كنان ذلك واضحاً في نبرات صوقها الهادلة والتقليدية. قالت: لقد تعجبنا جميعاً من قدرتكما على تحمل المولة في مكان ناء كهذا.

كان ذلك سؤالاً وقد أحبت عنه: إنها أوامر الطبيب. كان عليّ أن أذهب إلى مكان هادئ حداً لا يحدث فيه شيء. سكتُّ ثم أضفت: وهو ما لا يصح تمامًا على لابمستوك الآن.

### - صحيح، صحيح،

بدت قلقة، ثم نهضت لكي تذهب قائلة: يحب وضع حد لكل هذه الوحثية! لا يمكننا السماح باستمرار هذا الحال.

- ألا يقعل الشرطة شيئاً؟
- لست أدري، لكني أظن أن علينا معالجة الأمر بانفسنا.
  - تحن لا تملك الوسائل التي يملكونها.

الأمر شيء لو أنّ مغان يقيت عندنا قليلاً؟ إنها تؤنس حوانا... فهمي نشعر بالوحشة أحياناً لعدم وجود أي من صديقانها.

- أوه... ميغان؟ أوه، نعم، كرم كبير منك.

شعرت عندها بكراهية لسيمنغن لم أستطع التخلص منها تماماً يعد ذلك؛ فمن الواضح أنه قد نسي كل شيء عن ميضان. ما كنت لأهتم لو أنه كره القتاة كرهـاً إيحابـاً إذا صحح التعبير... فقد يضار الرحل أحياناً من ابن الزوج الأول... ولكنه لم يكن بكرهها، بل إنه لا يكاد يشعر بوحوها. كان شعوره تحوهـا أشبه يشعور رحل لا يهتم كثيراً بالكلاب وصادف أن في بيته كلباً. فإنك في هذه الحالـة لا تلاحظ وجود الكلب إلا عندما ترتط بمه فتشتمه، وأنت تربت عليه بشكل عارض عندما يتمسح بمك. لقبد أزعجتني كثيراً عدم مبالاة سيمنغن العطلقة بابنة زوجته.

قلت له: ما الذي تخطط لعمله بشأنها؟

بدا وكأنه قـد جفيل لسؤالي وقال: بشأن ميغان؟ ستواصل حياتها في البيت. أقصد أنه بيتها طبعاً.

كانت جدتي التي كنت أحبها كثيراً نغني أغــاني قديمـة علمى قيثارتها. وأذكر إن إحدى ثلك الأغاني كانت تنتهي مكذا:

"أنَّا لست هنا با فتاتي الغالية،

ليس عندي بيت أو مكان،

ولم يعد لي مأوي لا في البحر ولا على الشاطئ

قائت: "هراء! ريما كنا أكثر منهم إدراكاً وذكساءا إن كبل مـا نحتاجه هو شيء من التصميم". ثم ودّعشي بسرعة وذهبت.

عتدما عادت حوانا ومبغان من رحلتهما أربت ميغان صورتي الصينية. أشرق وجهها وقالت: إنها رائعة، أليس كذلك؟

- هذا في الواقع هو رأيي.

كان حبيتها يتجعد بالطريف التي كنت أعرفها حيداً عنها. قالت: ولكن من شأن ذلك أن يكون صعباً، أليس كذلك؟

- أن يكون المرء كسولاً؟

 لا، ليس أن يكون كسولاً... ولكن أن يستمنع بالكسل؟ إذ عليك أن تكون كبيراً في السن كثيراً...

مكتب فقت لها: وهو بالفعل رحل عجوز.

 لا أقصد أنه كبير بهذا المعتبى. لا أقصد المسن، أقصد أن يكون كبيراً في...

- تقصدين أن على السرء أن يرقى إلى درجة عالية من التحضر حتى ببدو له الأمر على هذا النحو... أي أنها نقطة دقيقة لا يغيمها ولا عقل متطور معقد؟ أظن أنني سأكمل تعليمك يا ميغان بأن أقرأ علبك منة قصيدة شعرية مترجمة عن اللغة الصينية.

. . .

قابلت سيمنغتن في البلدة في نفس ذلك اليوم وسألته: هل في

لغوض معين،

قلت متجهماً: لقد أرسل لغرض بالتأكيد.

كلاء كلاء لقد أسأت فهدي يا سيد بيرتن. لا أتحدث عن
 ذلك الإنسان الضال الذي كتبها... فلا بد أنه شخص منبوذ تماماً.
 أفصد أن العناية الإنهية هي التي سمحت بذلك؛ حتى توقظنا وتنبهنا
 إلى عبوبنا!

كلا، لا يظلم الله الناس بغير ذنوب برتكبونها؛ فإن لم نكس
 كما تقول تلك الرسائل فلا بد أن الذي كتبها إنسان شاذ.

- ما لا أستطيع فهمه هو لعاقا يويد أي امرئ فعمل مشل هشا شيء؟

رفعتُ كَتَفَيُّ حِبْرةَ وقلت: عقلبة مريضة.

- يبدو أمراً محزناً حداً.

لا يهدو لي محزناً، إلى يهدو أصراً يستحق اللحدة. ولستُ
 باسف على استخدام هذه الكلمة، فهذا ما أعيد تماماً.

كانت الحمرة قد اختفت عن وجنتي الأنسة بدارتُن، وأصبحتا شاحبتين تماماً: ولكن لماذا يا سيد بسرتن، لصافا؟ أبية متعنة بمكن للمرء أن يحصل عليها من هذا الأمر؟

- هذا ما لا نستطيع فهمه -لا أنت ولا أنا- والحمد لله. خفضت اميلي بارأن صوفها وقالت: يقولون إنها السبادة سوى في قلبك".

ذهبت إلى البيت وأنا أدندن يهذه الأغنية.

. . .

حاءت إميلي بارتُن بعد تناولنا الشاي مباشرة، أرادت الحديث بشأن الحديقة، فخرجنا وتحدثنا نحواً من نصف ساعة، ثم درفا وعدنا إلى البيت. وعندها خفضت صونها وهمست: أرجو ألا تكون نلك الطفلة... قد تضايقت كثيراً من كل هذا الأمر الرهيب؟

- تقصادين وفاة أمها؟

- عنيت ذلك طبعاً. ولكن ما قصدته حقيقة هو... بشاعة الإتهام الذي يقف خلف ذلك.

شعرت بالفضول وأردت معرفة رد فعل الآنسة بمارتُن فقلت: ما رأيك بذلك الاتهام، أكان صحيحاً؟

- أوه، كلا، كلا بالتأكيد؟ إنني والفة أن السيدة مسيمنغن لم يصبق لها... إنه لم يكن... احمر وجه إيمبلي بمارتُن وارتبكت، ثم أكملت قاللة: أقصد أنه غير صحيح على الإطلاق... رغم أنه قمد يكون بالطبع حُكماً فم إطلاقه.

قلت وأنا أحدق فيها: حكماً؟

اشتد احمرار وجهها وقالت: لا أملـك إلاَّ أن أشـعر بــان كــل هذه الرسائل الفظيعة وكل هذا الحزن والألم الذي سبيته، إنما أرسل ثِمِ أَنْقَتُهَا فَي الْنَارِ،

ولكني ففزت بحركة سريعة آلمست ظهيري فسمجتُها قبل أن تشتعل فيها النار وقلت: لا ترميها؛ قد نحتاج إليها.

- نحتاج إليها؟

- لأجل الشرطة.

. . .

حاء المفتش ناش لرؤيتي في صباح اليوم التالي، ومنذ اللحظة الأولى التي رابته فيها أحبيسه كثيراً. كان كأفضل ما يكون عليه منشش شرطة محلي؛ طويل القامة عسكري السمت، ذا عينيسن هادتين متاملتين، وأسلوب صربح متواضع.

قال: صباح الخير با سيد ببرتن، أقلن أتـك تستطيع تحمين سبب محيى لرؤيك.

- نعم، أظن ذلك. يتعصوص تلك الرسالة.

أوماً برأسه موافقاً وقال: فهمتُ أنك تلقيت واحدة منها.

- نعم، بعد وصولنا إلى هنا مباشرة.

- ماذا قالت بالضبط؟

فكرت دقيقة، ثم كررت كلمات الرسالة بأكبر قدر ممكن من الدقة. أصغى مدير المباحث دون أدنى حركة من وجهه، ودون أن يمدي أي نوع من الانفعال. وعندما انتهيت قال: فهمت. همل كليث... ولكن لا يمكنني تصديق ذلك.

هززت رأسي، فواصلت حليثها باهتياج: لم يحدث مشل هذا الشيء من قبل أبدأ... لا أذكر حدوث أمر كهذا، كانت بلدة صغيرة سعيدة. ماذا كانت أمي العزيزة ستقول؟ لا بدأن نحمد الله إذ وقر عليها رؤية هذا الأمر.

وفكرتُ بأن السيدة بارتُن العجوز -من كل ما سمعته عنها-كانت امرأة ثوية لا يمكن نشيء أن يؤثر عليها، ولعلها كانت ستستمتع بهذا الحدث المثير.

أكملت إميلي حديثها: إنه أمر يحزنني كثيراً.

- ألم... ألم تتلقى شيئاً منها؟

احمرٌ وجهها كثيراً وقالت: أوه، كلا.. سبكون ذلك نظيماً!

أسرعتُ بالاعتدار لها، ولكنها ذهبت وهي تبدو منزعجة بعض النسيء. دخلتُ البيت لأحد حوالنا تقف قرب النار في غرفة الاستقبال وكانت قد أشعلتها لتوها إذ كنان المسناء ببارداً، وكنانت تمسك بيدها رسالة مقتوحة.

عندما دخلتُ التفتَتُ إليَّ بسرعة وقالت: جيري! وجدت هـذه في صندوق الرسائل... وُضعتُ في الصندوق بالبد. إنها تبدأ بــالڤول: "أيتها المومس الحسرحة..."

- ماذا تقول غير ذلك؟

قالت وقد كشرت تكشيرة عريضة: نفس القذارات القديمة.

احتفظت بتلك الرسالة يا سيد بيرتن؟

- أنا أسف. لم أحتفظ بها؛ فقد ظننتها حدثاً منفرداً لمناكفتنا كقادمين جدد إلى المنطقة.

أوماً مدير المباحث براسه متفهماً ثم قال باقتضاب: هذا مؤسف. - ومع ذلك فقد ثلقت أخت واحدة بالأمس، وقد متعتب في

- ومع ذلك فقد تلقت أختي واحدة بالأمس، وقد منعُنها في الوقت المناسب من إحراقها.

- أشكرك با سيد بيرتن، هذا عمل حكيم منك.

ذهب إلى مكتبي وفتحت قفل أندرج الذي وضعت فيه الرمسالة، مقد وأنت من غير المناصب أن تراها بنارتريفج، أعطيت الرمسالة لناش، فقرأها متحدًا، ثم وفع يصره وسألني: أكانت الرمسالة الأولمي تشبه هذه من حيث المظهر؟

- أفلن ذلك... حسما أذكر.

- نفس الاختلاف بين المغلف ونص طرسالة؟

 نعم. كان المغلف مكتوباً على الألة الطابعة، أما الرسالة فكانت من كلمات تُصّت ولُصقت على الورقة.

أوماً ناش برأم، ووضعها في جبه، ثم قال: ترى، هل يمكنك أن تأتي إلى مركز الشرطة معي با سبد سيرتن؟ بإمكاندا أن نتياحث في الأمر هناك وسوف يوفر علينا هذا وقتاً كبيراً بالإضافة إلى تحتب تداخل العمل.

بالتأكيد, أتريدني أن أذهب الآن؟

- إن لم يكن عندك مانع.

كانت سبارة النسرطة تتظر عند الساب، فانطلقنا بها إلى المركز. قلت: هل تعقد أن باستطاعتكم التوصيل إلى حقيقية هذه المسألة؟

أوماً نناش برأسه واتقاً وقال: أوه، نعم، سوف فصل إلسي الحقيقة بالتاكيد. إنها مسألة وقت وروتين. مثل هذه القضايا تاحدً وفتاً ولكنها مضمونة الحل. إنها مسألة تصييق للاحتمالات وصولاً إلى الفاعل.

- عن طريق استثناء أسماء معينة؟

- نعم. بالإضافة إلى الإجرابات الروثيتية الأنحري.

 أتعنى مراقبة صناديق البريد، وتفحيص آلات الطباعة والمصمات وغير هذه الأمور؟

التسم وقال: كما تقول.

في مركز الشرطة وجدت سيمنغنن وغريفيث قد سبقاني إلى هناك، وقدماني لرجل طويل ذي فـك طويـل يــارز يلبــس المـلابــس المـدنية ويدعى المفتش غريفز.

أوضح المفتش ناش قاتلاً؛ لقد جاء المفتسش غريفنز من لندن لمساعدتنا، فهو خبير في قضايا الرسائل المحهولة.

ابتسم المفتش غريفز ابتسامة حزينة. وفكرت في تفسي بأن حياة تُقشى في ملاحقة كساتي الرسائل المحهولة لا بد أن تكون

حياة كتيبة إلى أبعد الحداود، ومع ذلك أظهـر المقشش غريفر توعاً من الحماسة الكليبة. قبال بصوت عميني حرين ككلب الصيـد المحيطة: هذه القضايا متشايهة كلها. سوف تناهش للتشابه في كلمات الرسائل والأشياء التي تقولها.

قال ناش: حدثت عندنا فضية منها قبل سنتين فقط، وقد ساعدنا المفتش غريفز فيها.

رأيت أن بعض تلك الرسائل كانت منشورة على الطاولة أسام غريقز، ومن الواضح أنه كان ينفحصها. قال نباش: تكمن الصعوبة في الحصول على الرسائل؛ فالناس إما أن يحرقوها أو أنهسم لا يعترفون أصلاً بأنهم استلموها. أغيباء، ويحافون من التورط مع الشرطة... الناس هنا متخلفون.

قال غريفز: ومع ذلك لدينا عدد لا بأس به هنا وبمكتنا العمل به.

أخرج ناش الرسالة التي أعطيتها له من جيبه وألفاها أمام غويفز الذي ألقى عليها نظرة سريعة ثم وضعها مع الرسسانل الأخرى قبائلاً باستحسان: حميل حداً... حقاً هذا جميل جداً.

ما كنت أنا لأصف الرسالة تلك يهذه الطريقة، ولكني أحسب أن للخبراء وجهات نظرهم الحاصة، وقد أسعدني أن يستمتع أحدّ بهذا الكم من الرسائل القادحة البذيئة الفاحشة.

قال المفتش غريفز: أعتقد أن لدينا ما يكفي لنباشر بــه عملنا، وسوف أطلب منكم أيها السادة أن تحضروا لنا أية رسائل تحصلون عليها على الفور. وأيضاً إذا سمعتم عن شبخص آخر تلقسي واحدة

منها... وأنّ تبذل أنت أيها الطبيب -على وجه الخصوص- بين مرخاك جهدك لإنتاعهم بالمحبى، برسائلهم إلى هنا.

ثم قال وهو يفرز الرسائل المكوّمة أمامه: لدي واحدة وُحُهت إلى السيد سبمنغن استلمها قبل حوالي شهرين، وواحدة إلى لدكتور غريقيث، وواحدة إلى الأنسة غينش، وواحدة مكتوبية إلى المسدة مَدَّج زوجة الحزار، وواحدة لحينيفر كلارك الساقية في مقلم ثري كراونز، والرسالة التي تلقتها السيدة سيمنغن، وهذه طرسالة الآن إلى الآنسة بيرنن... أوه، نعم، وواحدة أعذناها من مدير البنك.

قلت: إنها محموعة تمثل كل الشرائح تماماً.

- ولها كلها مثيل في القضايا الأخرى! هذه الرسالة هنا لا تختلف بشيء عن ثلث التي كتبنها بالعة التبعات تلث. وهذه الأخرى صورة طبق الأصل عن حملة رسائل محمومة شهدناها في عن أمر لاند، وكانت كاتبتها طائبة مدرسة في ذلك الوقت. ولعلي أقول أيها السادة إنني أود رؤية شيء جليد أحياناً، بدلاً من هذه الأساب المكرورة نفسها.

تمنمتُ قائلاً: لا جديد تحت الشمس.

- هذا صحيح... لو كنتُ في مهنتنا لعلمت ذلك جيداً.

تنهد ناش وقال: نعم، هذا صحيح.

ثم تساءل سيمتغتن: هل توصلتم إلى رأي محدد بخصوص هوية الكاتب؟

تنجيح غريفز وألقى محاضرة صغيرة؛ توجمه بين كل هذه الرسائل عوامل مشتركة معينة، وسوف أعدَّدها عليكم أيها السادة لعلها توجي لكم بشيء: إن نص الرسائل مؤلف من كلمات مركبة من حروف منفصلة ثم قصُّها من كتاب مطبوع، وهــو كتــاب قديم أظنه طَبع حوالي العام ١٨٣٠. ومن الواضح أن الكانب قد فعل ذلك لتجنب خطر التعرف عليه من خلال خط اليد، وهو أمر في غاية السهولة كما يعرف معظم التاس في أيامنا هـذه؛ فمحاولات تغيير الخط لا تصمد أمام اختيارات الخبراء. لا توجيد على الرسائل أو المغلقات بصمات أصابح لشخص محدثه وهذا يعثى أن الرسائل قمد مرت على أبدي موظفي البريد وأيدي من أرسلت إليهم، كما أنّ هناك بصمات أخرى، ولكن لا توجد بصمات تشترك فيها حميح الرسائل، مما يظهر أن الشخص الذي كتب الرسائل كان حريصا على ارتداء القفازات. وقد طُبعت العناوين على المغلفات الخارجية بوإسطة ألة كاتبة باتبة تماماً من نوع "وتُدسور ٧" يخرج فيها حرف الألف والتاء عن الخط المستقيم. ومعظم هذه الرساقل أرسلت من مكتب بريد البلدة أو أنها كانت توضع في صندوق البريد المنزلي باليد، ولذلك قمن الواضح أنها من أصل محلي. وقد كتبتها امرأة، ويرأبي أنها امرأة في وسط العمر أو أكبر قليلًا من ذلك، وربما لم تكن متزوجة، رغم أن هذا ليس أكيداً.

ران علينا صمت مطبق بعض الوقت ثم قلت: إن الآلة الكاتبة هي أسهل السبل لديك، أليس كذلك؟ يحب ألاً يكون كشفها صعباً في بلدة صغيرة كهذه.

هز غريفز رأسه بحزن وقال: أنت مخطئ في هذا يا سيدي.

قال المفتش ناش: من السهل جداً -لسوء العظ- الوصول إلى الآلة؛ فهي آلة فديمة من مكتب السيد سيمنغن أهداها لجمعية المرأة، ويمكنني القول إن بإمكان أي امرئ أن يصل إليها هشاك، فعما أكثر السيدات الملاي يذهبن إلى الجمعية في هذه البلدة!

ألا يمكنك الجزم يشيء محدد من ال... من اللمسة الفئية
 كما تسمونها؟

أوماً غريفز برأسه ثانية وقال: نعم، بمكن عمل هـذا... ولكن هذه المغلفات طُبعت كلها بواسطة شخص يستخدم أصبعاً واحداً.

إذن فهو شخص غير معناد على استخدام الآلة الكائية؟
 لا ما كنتُ لأق أ. ذلك. با انقا انه شخص رئف العلماء

- لا، ما كنتُ لأقول ذلك. بل لنقل إنه شخص يتقـن الطباعـة ولكنه لا بريدنا أن نعرف هذه الحقيقة.

قلت ببطء: أبّاً كان كاتب هذه الرسائل فهو ماكر جداً. قال غريفز: إنها ماكرة فعالاً بيا سيد ببيرتن: ماكرة فعالاً... تستخدم كل الحيل الواردة في هذا المجال.

قلت: ما كنتُ لأظن أن مسن شأن واحدة من هؤلاء التساء الفلاحات هنا أن تملك هذا الذكاء.

سعل غريفز وقال: أخشى أنني لم أوضَّح قصدي كما يحب؛ فهذه الرسائل كتبتها امرأة مثقفة.

- ماذا؟ أكثبتها "ليدي"؟

حرجت الكلمة من قمي رغماً عني. لـم أكن قد استخدمت

كلمة "ليدي" منذ ستوات لكنها صدرت الآن بصورة ألبة، وقد عــاد صداها من أيام طويلة مضت تذكرت فيهــا صــوت جدتــي الضعيــف وهــو يقــول لــي: "إنهـا بالطبع ليست ليدي با عزيزي".

فهم نائل ما قصدته على الفور؛ فكالمة "ليدي" ما نزال تعنى له شيئاً، ولذلك قال: ليس ضروريا أن تحمل لفب ليدي، لكنها بالتأكيد ليست امرأة تروية. إنهن أميّات هنا في الغالب ولا يعرفن التهجئة، ولا يستطعن -قطعاً- التعبير عن أنفسهن بطلافة.

كنت صامتاً لأنني صُدمت؛ فالمحتمع هنا كبان صغيراً حداً، وكنتُ قد تصورت في اللاوعي أن كاتبة الرسائل امرأة مشـل السيـدة كليت، امرأة مناكفة ماكرة بنصف عفل.

عبّر سيمنغتن عن أفكاري، إذ قال يحدّد: وهــذا يحصر الأمر بين ستُّ نساء والنتي عشرة في القرية كلها!

قال ناش: هذا صحيح.

صاح سيمنفتن: لا أستطيع تصديق هذا. ثم قبال باذلاً بعض المحهود وهو ينظير أمامه مباشرة وكأنه أحس أن محرد صوت كلمانه كان مُحرجاً: لقد سمعتم ما فلته في التحقيق، ولين فلنتم أن تلك الشهادة كانت بدافع الرغبة في حماية سمعة زوجتي قرائني أود أن اكرر الآن بأنني مقتنع تماماً بأن موضوع الرسالة التي تلفتها زوجتي كان مافقاً نماماً. إنني أعرف أنه ملفق. كانت زوجتي امرأة حساسة حداً و... يمكنكم وصفها بالقمالغة بالحشمة في بعض الحوانب، وكان من شأن مثل هذه الرسالة أن تشكل صدمة كبيرة

نبا، بالإضافة إلى أنها كانت معتلة الصحة.

كانت استجابة غريفز فورية: هذا هو الموجع بنا سيدي... ليس في أي من هذه الرسائل ما يدل على معرفة وثيفية. إنها محرد انهامات عميا، ولا توجد أية محاولة للإبتزاز، كما لا يقلهر فيها أي تعصب ديني كالذي نشهده أحياناً. إن موضوع الرسائل يتحصر في الحس والحقدا وسوف يعطينا هذا مؤشراً جيداً باتجاه كاليها.

نهض سيمنغن، ورغم ما كان ينصف به الرحل من برود فقل. كانت شفتاه ترتحفان. قال: أرجمو أن تتمكنوا قريماً من اكتشماف الشيطانة التي كتبت ذلك. لقد قتلت زوحتي كما لو أنها غرست سكيناً في جمدها. لا أدري ما هو شعورها الآن؟

ثم حرج تاركاً ذلك السؤال دون إجابة.

سألت: ما هو شعورها يا غريفيث؟

يدا لي أن الإحابة عن هذا السؤال كانت ضمن دائرة اختصاصه. قال: الله أعلم... ربما كانت نادمة، ولكنها قد تكون أيضاً مستمتعة بقوتها، وربما كانت وفاة السيدة سيمنغن قد أشبعت هوسها.

قلت وأنا أرتعد: أرجو ألاً تكون كذلك، وإلاَّ فإنها سـ...

ترددت، فأكمل ناش الحملة عني: ستحاول ثانية؟ سيكون هذا يا سيد بيرتن أفضل شيء يمكن أن يحدث بالنسبة لناءً إذ لا تسلم الحرة في كل مرة.

صحت: ستكون مجنونة لو أنها واصلت عملها هذا.

قال غريفز: سوف تواصل؛ فهم يواصلون دائماً. إنها ردَيلنــة لا يستطيعون تركها.

هوزت رأسي وأنا أرتعد. سألتهم إن كانوا بحاحة إلى، فقما أردت الخروج إلى الهواء الطلق؛ إذ بدا الحو ملبدًا بغيرم الشر.

قال ناش: ليس من شيء آخر يا سبد بيرتن. كن حدراً فقط واعمل كل ما يمكنك من دعاية... أي انصبح الحميع بأن ببلغونا عن أية رسالة يتلقونها.

أومات براسي وقلت: أعتقد أنّ كل من في القريبة قد استلم الآن واجدة من هذه الرسائل الفذرة.

قال غريفو وقبد أسال وأسمه الحزيين جانباً: ترى، ألا تعرف بالتحديد شخصاً لهم يتلق رسالة من هذه؟

- يا لـه من سؤال غربب! لا يُعفَل أن يفضي لي السكان بشكل عام بأسرارهم.

- كلا، كلا يا سيد بيرتن، لم أقصد هذا. لقدد تساءلت فقط إن كنت تعرف -تحديداً- أي شخص أنت وائق تعاماً أنه لم يتلق رسالة محهولة.

ترددت وقلت: أنا في الحقيقة أعرف بمعنسي ما. شم كررت حديثي مع إميلي بارتن وما قالته لي.

القبي غريفز المعلومة بوجه خال من أي تعبير، وقبال: حسناً، قد يكون هذا مفيداً. سأسحه.

خرجت مع أوين غويفيث وكانت شمس العصر ساطعة، وفور أن أصبحنا في الشارخ فلت بيسوت مرتفع: أهمذا مكان يهاتي إليه الرحل ليستلقي تحت شمسه ويعالج جروحه؟ إنه ملي، بالسم القائل رغم أنه يبدو هادئاً وبريعاً كجنة عمان، شم سألت: قبل لمي يما غريفيث، هل يعرف الشرطة شيئاً؟ هل لديهم أية فكرة؟

لا أعرف. إن للشرطة أسلوباً فنياً رائعاً؛ إنهم حمن حيث الظاهر - صريحون حداً، ومع ذلك لا تفهم منهم شبئاً.

-- تعم، ناش رجل لطيف.

– وهو رجل كفء أيضاً.

قلت بشيء من الانهام: إن كان في القرية شخص معتوه فأفت من بجب أن يعرفه.

هز غريفيث رأسه. بدا محيطاً، ولكنه بدا أكثر من ذلك... بدا قلفاً. ونساءلتُ إن كان لديه شكّ ما.

كنا نسير في الشارع العمام. وقفت عند بماب وكلاه البيت الذي نسكنه وقلت: أظن موعد دفع القسط الداني من الأحرة قما. حان، وهو يُدفع مقدماً. إنني أفكر في دفع القسط والرحيل -أنا وجوانا- مباشرة، وهكذا ساعمر بقية الأجرة.

قال أوين: لا ترحل.

- ولم لا؟

لم يحبني. ولكنه قال ببطء وبعد وقت قصير: أحسبك على

صواب في النهاية؛ إن الايمستوك ليست مكاناً صحياً في الوقت الحالي. وربما... ربما أذنك أو... أو أذت أختك.

- لا شيء يؤذي جوانا؛ فهي صلية. أنا الضعيف... إن هذا الأمر بصيني بالقرف إلى حد ما.

- إنه يصيبني أنا بالقرف.

فتحت باب وكلاء البيت وقلت: ولكني لـن أرحـل. الغضـول البدائي أقوى من الجُبر؛ أريد أن أعرف الحل.

ثم دخلت فنهضت امرأة كانت تطبيع وجناءت نحوي. كان شعرها محمالًا، وقد التسمت التسامة متكلفة، ولكني وجدتهما أكثر ذكاء من نلك الفتاة ذات النظارة الذي كمانت تشرف سابقاً على المكتب الخارجي.

بعد دقيقة أو النتين طباف بذهني خاطر مألوف يضأن هيا. المرآة؛ فقد كانت الأنسة غيش المواطنة الشي كانت تعمل سابقاً عند السيد سيمنغن. علكت على هذه الحقيقة قـائلاً: كنت تعملين هي مكتب محاماة السيد سيمنغن، أنيس كالمك!

نعم، نعم. لكني رأيت أن من الأفضل لي المغدادرة. هـذه
 وظيفة حيدة رغم أن راتبها ليس حيداً كثيراً. ولكن ثمة أشـياء أكثر
 فيمة من المال، ألا تعتقد ذلك؟

~ دون شك.

همست الآنسة غينش قائلة: تلك الرسائل الفظيعة. تلقيت واحدة

منها تنحدث عي وعن السيد سيمنغنن. أوه، كانت رهيبة، وتحنوي على كلمات فظيعة جداً إو أنه أعمر ف واحبى ولذلك الحذيها إلى الشرطة، رغم أن ذلك لم يكن أمراً ساراً بالنسبة لي، اليس كذلك؟

- يلي، بلي. ليس أمراً ساراً أبداً.

- لفد شكروني وقبالوا إنني فعلت الصواب، ولكني قلت نغسي بعد ذلك: إذا كان الناس يتحدثون بهذا الأمر (والواضح أنهم كانوا يتحدثون دون شك، وإلاّ من أين حصل كانب الرسائل على فكرته تلك ؟) فعليَّ أن أتحنب حتى مظاهر الشهة، رغم عدم وجود اي خطأً في العلاقة بني وبين السيد سيمنغين.

احسب بشيء من الحرج وقلت: طبعًا، طبعًا لَا يُوجِد عظارً \_

- لكن الناس بفكرون بطريقة سيئة والهم -للأسف- عقول شريرة!

ررغم أنبي حاولتُ حرجاً تحدب النظر إليها إلا أن عيني قابلتنا عنها واكتشف اكتشافاً غير صار أبداً؛ كانت الآنسة غينش مستمتعة تماماً بالموضوع! وكان قا. سبق لي اليوم أن التفيت بشخص كانت ردود أفعاله إزاء الرسائل المتفلة من التوقيع تسم بالاهتمام المستمتع، ذلك هو المفتش غريفر. ولكن حماسة المفتش غريفر كانت حماسة مهنية، أما استمتاع الآنسة غينش فقد وجدته موحياً ومقرفاً.

وخطرت بذهني المندهش فكرة سريعة: هـل كنبت الأنسة غينش هذه الرسائل بنفسها؟ عندما تحل بها أية صدمة بغيضة يتوجب عليها مواحهتها. المهم في الأمر كله هو أنها من هذا النوع من النمساء. مع أن الممرء ما كان ليحمن ذلك فيها؛ لقد بدت لي دوماً امرأة أنانية غيبة بعض الشيء، مع تمسك قوي بالحياة. ما كان المرء ليخمن أنها من النوع الذي يشله الذعر والخوف... ولكني بدأت أدرك ثلة معرفتي بالناس.

- ما زلت أشعر بالقضول لمعرفة من كنت تعنين بقولك "مكينة".

> حدثت بى وقالت: المرأة التي كتبت الرسائل بالطبع. قلت بحقاء: لا أفلنني أشعر بأي تعاطف معها.

مالت السيدة كالتروب إلى الأمام، ووضعت يدها على ركبتي وقالت: ولكن ألا تدرك... ألبس بوسعك الشعور؟ استخدم خيالك... فكر في مدى التعاسة واليأس العطبق اللذين يدفعان شخصاً للحلوس و كتابة هذه الأشياء. كيف يعاتي مثل هذا الشخص من الوحدة والقطبعة النامة مع عالم البشر ... يكون السم فد بلغ أعمق أعماقه، ولم يحد ذلك السم مخرجاً إلا بهذه الطرقسة الذلك أشعو بشيء من تأنيب الذات. لقد عاني أحد أهالي هذه البلدة من بؤس شديد ولم أعرف عن ذلك شيئاً... كان يحب أن أعرف. لا يمكن للمرء أن يتدخل بإجراءات عملية... أننا لا أفعل هذا أبدأ، ولكن ذلك اليوس الذاخلي الأسود أشبه بذراع التهبت ونورمت وتورمت عندت سوداء متنفخة، ولو استطاع المرء إجراء فحدة فيها لكان حمكتاً أن يخرج السم دون أذى. تعم، إنها مسكينة، مسكينة،

ثم لهضت لكي تذهب. ولم أشعر بسأنني ألفـق معهـا بـالرأي.

### القصل السابع

حين عدت إلى البيت وجدت السيدة كالثروب حالسة تتحدث مع جوانا، وقد بدت لي شاحية ومريضة. قىالت: كمان هـذا صدمة عنيفة لي يا سيد بيرنن. مسكينة، مسكينة.

قلت: نعم، من الفظيع التفكير بشخص دُفع إلى الانتحار.

- أود، هل تقصد السيدة سيمنغتن؟

- ألم تكوني تقصدينها؟

هزت السيدة كالثروب رأسها بالنفي وقالت: إن المرء يأسف عليها بالطبع، ولكن ذلك كنان سيحدث على أية حال، أليس كذلك؟

قالت جوانا ببرود: حقًّا؟

النفتت السيدة كالتروب إليها: أوه، أفلن ذلك يما عزيزتي. إن كنت ترين في الانتجار طريقة للهروب من المتاعب فإن نوعية هدفه المتاعب لا تهم كثيراً؛ فقد كان من شائها أن نفعل نفس الشيء

فلم اكن لأحس بأي تعاطف كان مع كاتبة هذه الرسائل المحهوك. ولكني سألتها بفضول: هل لديك أية فكرة يما سيدة كمالدوب عمن هوية تلك العرأة؟

التفتت إلى بعينهما الصغيرتين الحائرتين وقائت: أستطيع أن الحمن. ونكل قد أكون محصلة، ألس كاذلك؟ لمن خرجت مسرعة من الباب قبل أن تطل منه ثانية لتسأل: قل لي يا سيد بيرتن، لماذا لم تتروج؟

لو كان السائل أحداً غير السيدة كالثروب لكان سؤاله وقاحة، أما في حالتها فإن المرء يشعو أن هذه الفكرة قد خطـرت لهـا فحـأة وأرادت فعلاً أن تعرف.

قلت وأنا أستجمع شتات نفسي: لنفسل إنسي لمم ألتق بالمرأة المناسبة؟

- يمكننا قول ذلك، ولكنه لن يكون رداً حيداً، لأن كثيراً من الرجال نزوجوا نساء غير مناسبات.

ثم غادرَتُ هذه المرة بالفعل، فقالت حوانا: أظن حقاً أنها محتونة، ولكني أحبها. أهل الثرية هنا يخافونها.

- وكذلك أناء فليلاً.

- ألأنك لا تعرف ما هو تصرفها الفادم؟

- نعم، كما أن في تخميناتها ذكاءً لا مبالياً.

قائت جوافا: أتظن حفاً أن من كتب تلك الرسائل بانس حداً؟

- لا أعرف ما الذي تفكر فيه أو تشعر بنه تلك اليند الآثمة، كما أنني لا أهتم لذلك. إن ضحاياها هم الذين أسف عليهم.

يبلو لي غريباً الآن أننا - في تأملاتنا للعقلية النبي نقف على في الله القلم المسموح أغفلنا أكثر التفسيرات وضوحاً. فقلد صورها غريفيث على أنها ربعا كانت ميتهجة جنلي بما تفعله، أمّا أنا فقلد نصورتها امرأة يعزفها النام وقد هالها ما جنته يداها، في حيس رأت فيها السيدة كالثروب امرأة تعاني. ومع ذلك فنعر لم تفكر فيي رق الفعل ألان الرسائل النقلس -مع وفاة السيدة سيمنغتن هو المختوف؛ لأن الرسائل النقلس -مع وفاة السيدة مسيمنغتن وأفلن أن سبعنغتن يعرف ذلك، ولكن من الواضع القانوني، وقواة نتيجة لهذا الفعل قلد معلم موقف كاتب الرسائل أكثر خطورة من نتيجة لهذا الفعل قلد بعد معكنا تعربي هذه الرسائل أكثر خطورة من تبارا فلم يعد معكنا تعربي هذه الرسائل على أنها محرد مواح إذا ما اكتشفت هوية الفاعل. وقد نشط الشرطة، وتسم استدعاء تجبير من شرطة مسكوتلانديارد؟ ويهيذا أصبح من الحيسوي الآن للكاتب شمجهول أن يغي محهولاً.

وإذا ما سلّمت أن التعوف هو ردّ الفعل الأساسي، فإن ذلك يستنبع أموراً أخرى. وقد كنت غافلاً نماماً عن تلك الاحتسالات أبضاً، رغم أنها كان يجب أن تكون واضحة.

\* \* \*

نزلنا -أنا وجوانا- لتناول الإفطار صباح اليوم التالي في مساعة تشاخرة؛ أعني وفق عادات قربة لابمستوك، فقد كانت الساعة

ك معة و لنصف، وهي ساعة كانت حواة فيها -وهي في لنذن -توشك أن تفتع عينها، وربعا كانت عيناي أنا أيضاً ما تزالان فيها مغمضتين. ومع ذلك عندما سألنا بارتريدج: "أتريدان الإفطار الساعة النامنة والنصف، أم الساعة الناسعة؟" لم نكن لمدى أي منا الحرأة لاتراح موعد متأخر أكثر من ذلك.

وقد أزعجتني رؤية إيمي غريقيث نقف على عنبة الباب تتحدث مع ميغان. وعندما رأتنا أطلقت العنسان للسانها بحيويتهما المعتمادة: مرحباً أيها الكسالي1 إنفي مستبقظة منذ ساعات.

كان ذلك بالطبع هر شانها الخاص. لا شك أن على الطبيب أن يتناول إفطاره مبكراً، وعلى أخته -إذا ما أرادت القيام بواجيها- أن تصب له الشاي أو القهرة. ولكن هذا لا يجرر لها أن قساتي وتندخل في نوم جيران أكثر ميلاً لندوم، فالتاسعة والتصف ليمست موعداً لزيارات الصباح.

انسلت ميغان إلى داخل البيت لم إلى غرفة التلعمام لتعود إلى إنظارهما الذي أحسب أن إيمي قد قطعته عليهما. قمالت إيمسي غريفيث: لقد قلت إنني لن أدخل.

قالتها رغم أنني لا أعرف الماذا يُعدُّ إحيار أهل البيت على المعجيء للتحدث عند عتبة الباب مسألة ألطف وأقل كلفة من الحديث داخل البيت. ثم أضافت: أردت فقط سرال الأنسة بيرتن إن كان لديكم أية خضار فاقضة عن الحاجة لتضمها في الكشاك التابع للصليب الأحمر على الشارع العام وقيعها للأغراض الخيرية. إن كان عندكم فسوف أطلب من أوين أن يمر لأخذ الخضار معه في السيارة.

قلت: أنت تمارسين أنشطتك في وقت مبكر جداً.

لا يفوز بالأمور إلا المبكّرون. الفرصة أفضل للعثمور على
 الناس في هذا الوقت من التجاح... سأذهب الآن إلى منزل السيد
 باكية ثم علي الذهاب إلى بريش عصراً من أجل الكشافة.

قلت: إن حيويتك تُشعرني بمدى تعبي.

وفي تلك اللحظة رنَّ جرس الهاتف، فعدت إلى الصالة المرد عليه ثاركا جوانا تتعتم بارتباب عن الفاصوليــا الفرنسية وغير ذلك من الخضار، كاشفة عن جهلها في هذا المعوضوع.

قلت بعد أن رفعت سماعة الهاتف: نعم.

سمعت على الطرف الآخر صوناً لاهناً مرتبكاً، ثم قال صــوت النوي مرتاب: أوه!

كررت القول على سبيل التشجيع: نعم؟

قال الصوت ذو الحنَّة مرة أخرى: "أوه!"، ثم سأل: همل هذا... أقصد... أهذا منزل لينل فيرز؟

- نعم، هذا ليتل قيرز.
  - 100 -

بنا واضحاً أنْ هذه "الأوه" كانت لازمةَ اليده في كمل حملة. سأل الصوت بحذر: أبمكنني التحدث مع الانسة بأرتريدج؟

- بالتأكيد. أقول لها مَنْ؟

- أوه، أبجرها أثني أغنيس... أغنيس رُدل.
  - أغنيس وُدل؟
    - تعاماً.

وضعت السماعة مقاوماً إغراءً يتغتني لأن أسألها: "ماذا يقريُك بطّوطاً"، وناديت باتجاه الطابق العلوي حيث كنت أسمع صوت بارتريدج وهي تؤدي عملها: بارتريدج... بارتريدج.

قلهرت بارتريدج عند أعلى الدرج حاملة ممسحة طوبلة بيدها وخلف سلوكها المؤوب دائماً نظرةً كأنها نقول "ما الأسر هذه الممرة؟". ولكنها قالت: نعم يا سيدي؟

- أغنيس وُدل تريدك على الهاتف.
  - ماذا يا سيدي؟

رفعت صوتي قاتلاً: أغنيس وُدل.

- أغنيس وُدل... ماذا عساها ثريد الآن؟

القت بارتريدج بممسحتها وقد تغيرت سحتها كثيراً، وأسرعت تنزل الدوج بكثير من الانفعال، أما أنا فعدت إلى غرفة الطعام دون تقافل حيث كانت ميغان تأكل اللحم بهم. وخلاقاً لإيمي غرفيث لم تكن ميغان تُبدي وجهاً صبوحاً متفاللاً، والحقيقة أنها ردت على تحية العباح بفظاظة والكملت أكابها همست.

فتحت صحيقة الصباح وبعد دقائق دخلت حواننا وهمي تبادر

مرهمَّة وقالت: وودا إنني متعبة حسناً، وأظنني كشفت عس جهلمي الكامل بالخضار ومواعيد زراعتها. ألا توجد فاصولية في هذا الوقت من العام؟

قالت ميغان؛ الفاصولية في شهر آب.

ردَّت حوانا مدافعة: إننا نحصل عليها في لندن في أي وقت.

فلت: للك فاصولية معلبة يا مغفلتني الجميلة، وتكون مبردة ومخزنة على السفن وتأتي من الأطراف البعيدة للدنيا.

> فائت جوانا: مثل العاج والقردة والطواويس؟ - بالضبط.

قالت جوانا متأملة: أحب أن يكون لدي طاووس. قالت ميغان: أما أنا فأفضل اقتناء قرد حاص لتربيته.

قالت جوانا وهمي نقشمر برثقالة وتتأمل: تىرى كيمف يكون شعوري لو كنتُ إيمي غريفيث، بكل تلك الشوة والحيوية والتمتع بالحياة. أنظنها تشعر قط بالتعب أو الحزن أو الاكتباب؟

قلت لها إنني متأكد تماماً من أن إيمني غريفيث لم تكتئب إمااً، ثم تبعتُ ميغان إلى الشرقة خارج الغرقة. وحيس وقفستُ هنـاك أمـالاً غليوني سمعتُ بارتريدج وهي تدخل غرقة الطعام من الصالـة و سمعتها وهي تقول متحهمة: هل بمكتني الحديث معلى لحظة يا سيدتي؟

وفكرتُ في نفسي قائلاً: يا إلهي، أرحمو الاً تكون بـارتويدج

بصدد إشعارنا بتركها العمل؛ لأن إميلي بارثُن ستنزعج منّا كشبراً إذا حدث ذلك.

أكملت بارتريدج: أريد الاعتذار يا سيدتي لأن واحدة الصلت بي هاتفياً. ما كان يبيغي للفتاة التي خابرتني أن تقعل ذلك؛ فأنسا لم أعتد أبداً استخدام الهائف أو السماح لأصدقائي بإزعاج ساكني البيت به وإني آسقة فعلاً لحدوث ذلك، ولاضطرار سيدي للرد على الهاتف وغير ذلك.

قالت جو يَا مَهْمَاتُةَ: لا بِنُس بَفَلِكَ يَا بِارْزِ عَدْجٍ. لِمَ لا يَستَخَلَّمُ أَصَدَقَاؤِكَ الْهَاتِفُ إِنْ كَانُوا بِرِيْدُونَ الْحَدِيثُ مَعَكَدُا

كان يوسعي أن أشعر حرغم أنني لا أرى الحدث بأن وحه بارتريدج غذا أكثر صرامة من قبل وهي تحبب بيرود: إن هذا الأمسر ثم يحدث معي في هذا البيت أبداً. ما كانت الآنسة إميلي لتسمح بذلك أبداً، وكما قائت فإني آسقة لحدوث ذلك. لكن تخبس ودل حوهي الفتاة التي خابرتني كانت منزعجة، وهي صغيرة أيضاً، ولا تعرف ما هي الأصول في بيوت المحترمين.

فكرت في تفسي قَرِحاً: هذه واحدة عليك يا جوانا.

أكملت بارتريدج: إن أغنيس هذه الذي خابرتني كانت تعمل معي هنا تحت إمرني. وكانت يومها في السادسة عشرة من عمرها، وقد حاءت من ملحة الأيتام مباشرة. ولم يكن لها مستزل أو أم أو أي أقارب لتقديم التصيحة لها، ولذلك فقد اعتدادت أن تأنيني، حيث أقدم لها النصيحة.

قالت جوانا: "فعم؟"، ثم التظرت. وبدا واضحاً أن القادم من الكلام أكثر مما مضي منه.

ولذلك فإلني أنحراً يا صدني وأطلب منك السماح الأضمير بالمحيء إلى هنا لنبرب الشاي معي مساء هذا اليوم في المطبخ؛ إنه يوم عطلتها ولديها شيء تريد استشارتي بشأته. ما كنت الأفكر في مثل هذا الطلب في الحالات المعتادة.

قالت حوانا متحيرة: ولماذا لا يأتي أحد لشرب الشاي معك؟

التصبّ بارترية ع في وقفتها مند هذا السؤال و فر سا فائد حوانا فيما بعد- وبدت مرعبة وهي ترد: لم يكن هذا من عبادة هذا البيت أبد لم تكن السينة بارتن العجوز تسمح للروار أبدأ بدخول الحفيظ، إلا إذا كان ذلك في يوم عطلتنا، حيث كمات تسمح لنا باستقبال الصديقات بدلاً من الخروج، ولكن فيما عدا ذلك وفي الأيام العادية لم لكن تسمع، وقد استوت الأسة البي على نفس التهج القديم.

إن حوانا لطيفة حداً مع الخدم، وكان معظمهم يحيها، ولكنها لم تستطع استمالة بارتريدج أبداً. قلت لها عندما خرجت يسارتريدج وانضمت حوانا إلي على الشرفة: لا فائدة من ذلك يا عزيرتي؛ إن تعاطفك وتساهلك ليسا موضع تقدير. يجب انباع العادات القديمة المتغطرسة مع بارتريدج والإبقاء على طريقة تسيير الأمور كما ينبغي في يبوت الناس المحترمين.

قالت جوانا: لم أسمع عن مثل هذا الاستبداد في عدم السماح

لهم برؤية أصدقائهم. إنني أقهم كل شيء يا جبري، ولكن لا يمكن أن يحبوا معاملتهم كما يُعامَل العبيد السود.

- واضح أنهم يحبون ذلك. علمي الأقبل أمشال بارتربدج في هذا العالم.

- لا أستطيع تصور سبب عدم حيها لي. معظم الناس يحبونني.

ربما كرهتك لأنك لست ربة بيت قديرة. أنت لم تحرري أصبعك أبدأ على أحد الرفوف لتنفحصي إن كان عليه غبار أم لا.
 إنك لا تنظرين إلى ما نحت السحّاد، ولا تسألين ما الذي حدث لبقايا
 كعكة الشوكولاته، كما أنك لا تطلين أبداً فطائر الحبر الشهية.

- ثقد سبقتك ميغان إلى هناك.

ذلك أن ميغان كانت قد تحولت في الخارج قبل ذلك ببضح دقائق، وعادت الآن لتقف دون هدف في وسط المرحة كظائر مثامل ينتظر طعامه. ومع ذلك عادت إلينا وقالت فحاة: يجب أن اعود إلى البيت اليوم.

فوجئتُ وقلت: ماذا؟

أكملت وقد احمر وحهها ولكن يتضميم مرتبك: كانت استضافتكما لي هنا موقفاً وانعاً منكما، وأظن أنني أوعجتكما تماماً،

ولكتي استمتعت برفقتكما كثيراً. ولا بد لي من العودة الآن إلى بيتي لأنه بيتي رغم كل شيء ولا يستطيع السرء البقاء بعيداً عسن بيته إلى الأبد، ولذلك أقلن أنني سأذهب هذا الصباح.

حاولت -أنا وجوانا- إقناعها بالعدول عن قرارها، ولكنها كانت مصممة تماماً، وفي نهاية الأمر أخرجت جوانا السيارة من المرأب وصعدت مبغان إلى الدور العلوي ثم نزلت بعد دقائق وقد حزمت أمتعتها من حديد. وبدا أن الشخص الوحيد الذي سره رجلها هو بارتريدج التي كادت أن ترسم ابتسامة على وجهها المتجهم؛ فهي لم تحب مبغان كثيراً.

كنت أقف في وسط المرجة عندما عادت حوانا. وعندما وأت وقفتي تلك سألتني إن كنت أظمن نفسي ساعة شمسية أو مزولـة. تلت: لماذا؟

تقف هناك كتمثال حديقة، إلا أننا لا نستطيع وضع شيء
 عليك يحدد الساعات الشمسية. كنت تبدو مثل الرعد!

- أنا متعكم العزاج؛ بدأت صباحي -أولاً بإيمي غريفيث..

قعتمت حوانا بجملة معترضة قائلة: يا إلهي! أكان لزامساً علميُّ أن أنحدث عن تلك الخضار ا

أكملتُ انا حديثي قائلاً: ثم جاء خروج ميغان. لقـد فكرت في أحدُها في نزهة على الأقدام إلى ليغ تور.

- وأحسب أنك كنتَ ستأخذ معك طوق الكلب ورسنه؟ - ماذا؟

كورت جوانا كلامها بصوت مرتفع وواضح وهمي ذاهبة إلى حديقة المطبخ: قلت: مع طوق الكلب ورسنه! لقد فقد السبد كلبه، هذه هي مشكلتك الآذا.

. . .

جاء أوين غريفيث في سيارته قبل موعد الغداء بقليل، وكان البستاني يتنظره ومعه متتحات المحديقة اللازمة. وبينما كان البستاني آدمز يضع الحضار في السيارة دعوت أوين إلى البيت لتناول عصير، ولم يقبل البقاء لتناول الغداء.

عندما جنت حاملاً العصير وجمدت حوانا وقد بدأت تؤدي عملها. ثم تكن ثمة مؤشرات لعداء الآن؛ كانت قمد كومت نفسها في زاوية الأريكة باطمئنان وراحت تطرح على أوين أسئلة عن عمله وإن كان يحيه كطبيب عام، وما إذا كان من الأقشل له لو تخصص في حفل معين. وسمعتها تعبر عن رأيها بأن عمل الطبيب هو أحد أروع الأشياء في الدنيا.

وكائناً ما كانت الملاحظات على جرانا فإنها تبقى مستمعة رائعة. وبعد إصغائها للكثير الكثير من العباقرة الواعديس وهم يخبرونها كيف لم ينالوا التقدير المطلوب، فإن استماعها إلى أوين

غريفيث كان أمرأ سهلاً. وهو -بدوره- انطلق مسترسلاً بحدثها عن بعض الأفات الحسدية أو ردود الأفعال المرضية مستخدماً عبارات علمية متخصصة لا يستطيع فهمها إلاّ طبيب.

بدت جوانا مهدمة حداً، وأحسستُ -للحظمة- بغصة تأتيب للضمير. كان ذلك تصرفاً سبناً جداً من جوانا؛ فغريفيث أطيب من أن يُعيّث به على هذا النحو. إن النساء لذوات كيد عظيم!

ثم نظرت إلى غريفيث بطرف عيني، بلقته الطويل المحدد ووضع شفتيه المتجهم، ولم أعد متأكداً كثيراً من أن جوانا ستنجح فيما نريده في نهاية الأمر. وعلى أية حال فلا ينبغي لـلرحل أن يضع نفسه موضع سجرية المراة، ولو فعل لكان ذلك شأنه وحده.

قالت جوانا: أرجو أن تغير رأيك وتبقى معنا على الغداء يا دكتور غريفيث.

واحمرٌ وحه غريفيث قليلاً وقال إنه كان لبيقسى لـولا أن أخته تنتظر عودته، فقالت حوانا يسرعة: سنتصل بهــا هانفيـاً ونشسرح لهــا الأمر.

ذهبت إلى الصالة لتصل بالهاتف، وأقلن أن غريفيث بدا مضطرباً بعض الشيء، وقد خطر ببالي أنه ربما كان خانفاً قليلاً من أخته. وما ليت حوانا أن عادت وهي تبتسم وقالت إنها قد سوت المسالة، وبغي أوين غريفيث حتى القداء وبدا مستمتماً. تحدثنا عبن القصص والمسرحات وعن السيامة الدولية والموسيقي والرسم والعمارة الحديثة.

لم نتحدث عبن لايمستوك على الإطلاق، ولا عن الرسائل

المجهولة أو عن انتحار السيدة سيمتغتن. تحنيف كل شبيء تمامأ، و اعتقد أن أو ين غريفيت كان سجيالًا فقيد أنسرق وحهة الأسمر الحزين، وأقلهر عقلية تير الإهنمام. وعندما غادرًنا قلت لحوانا: هذا الرحل أفضل من أن تجعليه هدفًا لألاعيبك.

قالت جوانيا: هبذا رأيك. أنتم معشر الرحال تدافعون عن يعضكم البعض!

- لماذا كنت تسعين لاصطباده با جوانا؟ أهي الخيلاء المحروحة؟ ....

كان مفرراً أن نذهب عصر ذلك اليوم لتناول الشاي مع الأنسة إميلي بارتُن في شقتها في الفرية.

ذهبتنا إلى هناك مثياً على الأقسام، فقسد شعرت الآن بالقدرة على تسلق الهضية عند العودة. ويبدو أننا وضعنا لطريقنا وتشأ أطول مما ينبغي، فوصلنا في وقت مبكر. فقد فتحت لنا الباب امرأة طويلة القامة بارزة العظام قاسية المظهر، وأنجيرتنا بأن الآنسة بارثن لم تصل بعد، وقالت: ولكني أعرف أنها تنظر كما، ولذلك أرجو أن تنقضلا بالدحول.

كان واضحاً أن هذه هي فلورنس المخلصة. تبعناها إلى الطابق العلوي وفتحت باب إحدى القرف وأشارت إلينا بالدخول إلى غرفة جلوس كانت تبدو مريحة رغم كثرة أثاثها. وشككت بأن يعضاً من هذا الأثاث قد أخذته معها من ليتل فريز.

بدت المرأة فخورة يغرفتها، فقد سألت: ألبست غرفة حميلة؟ قالت جوانا بحماسة: حميلة حداً.

أنا أحرص على راحة الآنسة بارتن قد استطاعتي، وغم أنسي
 لا أستطيع أن أخدمها كما أحب وبالطريقية الشي يجب أن تكون.
 كان يجب أن تكون في بيتها، تعيش يشكل مناسب، وألا تتركه لتعيش في شقة.

نقلت فلورنس وقد بدت مثل تغين- بصرها بني وبين جوانيا بنظرة توبيخ. وأحسست بأن اليوم لم يكن يوم سعدنا؛ فقد و وتخسب إيمبي غريفيث شفيقتي جوانا ووبختها أيضاً بارتريدج وها همي فلورنس التبن توبخنا نحن الاثنين، وأضافت تقسول: عملت خادمة استقبال طيلة حمس عشرة سنا هناك.

قالت حوانا بدافع من الإحساس بالظلم: لقد أرادت الأنسة بارتُن تأجير البيت، وأدرحته للإيجار عند الوكلاء.

ردّت فلورنس: كانت مجبرة على ذلك. وهي تعبش حياة مقتصدة حداً وحريصة، ولكن حتى مع ذلك فإن الحكومة لا يمكن أن تركها وشانها! إنها مضطرة للإبقاء على وضعها المعيشي كما هو.

هزرت رأسي بحزن، فأكملت فلورنس: كانت توجد أموال كيرة في زمن السيدة العجوز. ثم ماتت هي وماتت بنائهـا الواحدة يعد الأخرى.. المسكيتات. كانت الآنسة إميلي تقوم على تعريضهن واحدة بعد الأخرى. لقد أرهقت نفسها وكانت صبورة ولا تتذمر. ولكن ذلك أثر عليها، ثم بعد ذلك كلـه تأتي لتقلق على موضوع

العال! تقول إن الأسهم لا تعطيها عائداً كما كانت من قبل، لماذا لا تعطي مثل هذا العائد؟ هذا ما أود معرفته. كان يجب أن يخجلوا من انضبهم؛ إنهم يخدعون سيدة في مكانتها لا تعسرف شيئاً عن عالم الأرقام ولا تستطيع مواجهة ألاعيبهم.

قلت: الواقع أنَّ الجميع تأثُّروا من ذلك.

ولكن فلورتس بقيت مصممة، وقالت: لا يأس بذلك بالنسبة لبعض الناس الذين يستطيعون العناية بأنفسهم، ولكن ليس بالنسبة لها. إنها تحتاج إلى رعاية، وما دامت معي قلن أسمح لأحد بأن يؤذيها أو يزعجها. إنني مستعدة لفعل أي شيء من أجل الآنسة إميلي.

غادرت فلورنس الصلبة الغرفة بعدما حملقت فينا لبضع لحظات. لتتأكد من أنها أقهمتنا هذه النقطة بوضوح، وأعلقت الباب وراءها بحذر.

سألتني جوانا: هل تشعر أنك مصّاص دماء يا جيري؟ لعلي أتــا أحسّ بذلك بعدما سمعتُ ما سمعت. ما الذي يحري لتا؟

لا يمدو أنما تلقى قبولاً حسناً؛ لقد سئمت ميغان منا،
 وبارترياج مستاءة منك، وقلورنس المخلصة مستاءة منا كلينا.

تمتمت حوانا: إنني أنساءل فماذا غادرت ميغان؟

- لقد سفمت.

 لا أفلن هذا صحيحاً. أكان ذلك بسبب شيء قالته إيمي غريفيث؟

- تقصدين هذا الصباح، عندما كاننا تتحدثان على عثبة الباب؟

- تعم، لم يكن لديها وقت كاف بالطُّبع، ولكن...

أكملتُ الحملةِ: ولكن وطأة تلك المرأة ألفل من وطأة الفيـل! ربما قالت لها شيئًا...

أشح الباب ودخلت الأنسة إديني. كانت متوردة الخديس ولاهنة بعض الشيء، وبدا عليها الانقعال، وكانت عيناها تلععان بزرقة شديدة. تمتمت بتحيثها وكأنها شاردة الذهن وتالت: أوه، يما عزيزي، آسفة جداً لتأخري. كنت أقوم بالنسوق في البلدة ولم يكن الكمك في محل بلو روز طازحاً ولذلك ذهبت إلى محل السيدة ليغون. إنني أحب داتماً أن يكون الكمك آخر ما أشتريه حيى أحصل عليه طازحاً من القرن مباشرة وليس بارداً من الأمس. أتنا حزيتة لترككما تنتقل انه أمرً لا يُغتفر...

للخلت جوانا: إنها غلطتنا يا آنسة بارتُن، فقد حشا مبكويين! جبري أصبح سريعاً في مشيه بحيث لصل إلى وجهتنا بأسرع معا نظل.

أنت لم تبكري كثيراً يا عزيزتي. لا تقولسي هذا، فالمرء لا
 يكاد يحس بانقضاء الأوقات الحميلة.

ثم ربت السيدة العجوز على كتف جوانا بحنان. تهلسل وجه حوانا؛ إذ بدا أخيراً أنها قد حققت تحاصاً. نشرت إميلي بارتُن ابتسامتها لتشملني ولكن بشيء طفيف من الخنوع كما يقترب امرؤ من ثمر مقترس ضَوِس للحظات الا يؤذبه، قالت: حميل مشك أن ناتي لمناسبة نسوية كشرب ائشاي.

أفطن أن الصورة الذهنية عن الرجال لـدى إميلي بـارتُن كـانت

ترسمهم كأناس منهمكين دوماً في استهلاك كميات ضحمة من لفائف التبغ، وفي أثناء الاستراحات يخرجون لإغواء فتيات القرية.

وبعد بضع دقائق فُتح الباب ودخلت فلورنس تحمل صينية الشاي وعليها بعض الفناجين الفاخرة التي أفلن أن الآنسة إميلي قد أحضرتها معها من البيت. كان الشاي صينياً وكانت هناك أهلباق عليها الشطائر والخبز الرقيق والزبدة وكمية من الكمك. والآن أشرق وجه فلورنس وأخذت تنظر إلى الآنسة إميلي يفرح أم تنظر إلى طفلها المدلل وهو يستمتع باللعب بدميته.

أكلتا أنا وحوانا أكثر مكير مما كنا نريد، وذلك تحت ضفط وإصرار مضيفتنا. وبدا واضحاً أن المرأة تستمع يحفل النساي هذا، وأنركت أن يحيلي يبارأن تنظر إلى علاقتها معنا - حن الانتين-كمغامرة مثيرة مع النين حادا من عالم ثنك الغامض والمتطور.

وكان طبيعياً أن يتحول حديثا سرعة إلى العواضيع المحلية. تحديث الأنسة بارثن عن الدكتور غريفيث يحراران مضيدة بطفه وذكاته كطبيب. وأشادت أيضاً بالسيد سيمنغني كمحام ذكس حدا ساعدها في أن تستيد من ضرية الدخل بعض الأموال التي ما كان لها أن تعرف يها لولاه، وقالت إنه كان لها فياً حداً مع أملفاله مخلصاً لهم وتروحته... ثم سارعت لتستدرك قائلة: مسكينة السيدة سيمنغنن، أمر محزن حداً يقاء هؤلاء الأطفال دون أم. ربما لم تكن امراة قوية أيداً... كما أن صحتها ساءت أخيرا؟ لا بد أنها كان نوبة عصبية. قرأت عين مثل هذه الأشياء في الصحف. الناس لا يدركون أبعاد تصرفاتهم في مثل هذه الأشياء في الصحف. الناس لا يدركون أبعاد تصرفاتهم في مثل هذه الظروف، ولعلها لم تذكر فيما

قالت حوانا: لا بد أن تلك الرسالة المحهولة قد هزتها كثيراً. احدً وحوالاً: هذا أن تلك الرسالة المحهولة قد هزتها كثيراً.

احمرٌ وجه الأنسة بارتُن. قالت ونبرة طفيفة من التأتيب في صوتها: ليس هـذا بـالموضوع الحميـل للمناقشة، أليس كذلـك يـا عزيزتي؟ أعرف ما تم تناوله من... من رسالل، ولكننا لـن نتحـدث عنها، فهي كريهة. أقلن أن من الأفضل تحاهلها.

قد تكون الآنسة بارتُن قادرة على تحاهل هـذه الرسـائل لكـن ذلك لم يكن سهلاً على بعض الناس. ومع ذلك فقد غيرت موضوع الحديث طافعاً وتنافشنا حول إيمي غريفيث.

قالت إميلي بارتُن: إنها رائعة، رائعة تماماً. طائتها وقدراتها التنظيفية رائعة حقاً، كما أنها الحليقة جداً سع الفتيات، وهي فتاة عملية وعسرية في كل شيء. إنها حقاً تبير هذا المكان، كما إنها مخلصة لأنعيها. حيل حداً أن ترى مثل هذا الإحلاص بين الإحوة.

سألتها حواتا: ألا يعمد فيها أبدأ شيئاً من السيطرة؟

حفقت بها رمني بارتُن وقد أحقابها السؤال وقالت بشبيء من التأليب والإباء: لقد ضحَّت كبراً من أحله.

رأيت في عيني جوانا ما يوشك أن يكون صيحة انتصار ساخرة، ولذلك أسرعت في تحويل النقاش إلى السيد بناي. كانت ساخرة، ولذلك أسرعت في تحويل النقاش إلى السيد بناي، وكل ما استطاعت قوله وإعادته بشيء من الارتباب هو أنه رجل لطيف حداً. يزوره حداً. يزوره أحياناً أشخاص غرباء جداً، ولكن لا غرابة في ذلك فقد مسبق له أن سافر كثيراً.

الثقفنا على أن السقر لا يوسع المدارك فحسب، بل يقود المرء إلى صداقات غريبة أيضاً. قالت إميلي يارثُن باكتشاب: كنت أتمنسي دائماً أن أخرج في رحلة بحرية، فالمرء بقراً عنها في الصحف وتبدو رائعة جداً.

سألتها حوانا: لماذا لا تسافرين؟

بدا أن تحويل هذا الحلم إلى حقيقة قد أثار الذعر لدى الأنسة إميلي، إذ قالت: أوه، كلا، كلا، سيكون ذلك مستحيلاً تعاهاً.

- ولكن لعاذا؟ إنها رحلات رخيصة تعاماً.

- ليس السبب هو التكاليف فقسط، ولكني لا أحب الذهباب وحدي. إن سفر المرء وحيداً سبيدو أمراً غريباً، ألبس كذلك؟

قائت جوانا: كلا.

نظرت الآنسة إميلي إليهما بارتياب شم قبائت: كمما أنتي لا أعرف كيف سأنصرف بأمتعتي... والنزول أيضاً في موانئ أحنبية... وكل تلك العملات المحتلفة...

ويبلو أن عدداً لا يحصى من العثبات قد ظهرت أمام العيبين الخانقتين للسيدة العجوز، ولذلك أسرعت حوانا لتهدلتهما بسؤالها عن المهرجان الزراعي الفريب ومبيعات الأشغال. وقد فادنا هذا الأمر -بشكل طبيعي- إلى الحديث عن السيدة كالثروب.

ظهر على وجه الآنسة بارتُن -للحظة- شيء من الشنج الـذي لا يكاد يُلحظ وقالت: إنها يا عزيزتي امرأة شديدة الغوابة، بما تقوله من أشياء أحياناً.

سالتها عن تلك الأشياء فقالت: أوه، لا أعرف، أشباء غير متوقعة أبداً، والطريقة التي تنظر بها إليك، كما لو لم تكن أنت الموجود هناك بل شخص آخر... إنني لا أغير عن هذا الأمر بشكل جيد، ومن الصعب جداً التعبر عن الانطباع الذي أقصده. ثم إنها لا نقيل... لا تقبل المتلاخل إطلاقاً. يوجد الكثير من القضايا التي يمكن لروجة الكاعن أن تقدم فيها المشورة... وربما المتحفير. أعني توبيخ الناس وجعلهم بصلحون سلو كهم. الناس سيصغون إليها، أنا واثقة من ذلك؛ فهم جميعاً يخافون منها. لكنها تصر على أن تكون بعيدة محايدة، ولديها عادة غريبة في الشعور بالأسف على أن الماس لا بستحقون أي أسف.

قلت وأنا أنظر إلى حوانا نظرة سويعة: هذا مثير حداً.

- ومع ذلك فهي امرأة كريمة الأصل. كانت من عائلة فاروواي من بيلباث، وهي عائلة عريقة، ولكني أظلن أن هدةه العائلات العريقة نكون غرية الأطوار أحياناً. لكنها مخلصة لزوجها ذي العقل المنقف جداً... وأشعر أحياناً بأن عقله ضابع في محيط ريقي "كهذا. رجل طيب، ومخلص حداً، ولكني أجد عادته في الاستشهاد بنصوص لاتينية مربكة بعض الشيء.

قلت متحمساً: تعم، تعم.

قالت جوانا: تلقى جيري تعليمه فـي مدرســة حكوميــة باهظــة التكاليف، ولذلك فهو لا يعرف اللاتينية.

أدّى هذا بالانسة بارتُن إلى الدخول في موضوع جديد، إذ قالت: مديرة المدرسة هنا شاية كربهة جداً... أخشى أنها شيوعية

تماماً. (وقد محفضت صوتها عندما لفظت كلمة "شيوعية").

بعد ذلك قالت جوانا ونحن نصعد التلة إلى البيت: إنها لطيفة.

عند العشاء في تلك الليلة قالت حوانا لبارتريدج إنها ترحو أن تكون حفلة الشاي التي عملتها ناجحة.

احمرٌ وجه بارتريدج ونصلب جمدها أكثر من عادته وقالت: أشكرك يا سيدتي، لكن أغنيس لم نأت في نهاية الأمر.

- أوده إني آسفة.

- هذا لا يهمني أنا.

كان التذمر قد بلغ بها حداً جعلها تتعطف علينا ببث شكواها: لست أنا التي فكرت في دعوتها! فهي التي انصلت وقالت إن لديها شيئاً تود قوله وسألت إن كان بإمكانها أن تأتي باعتباره يوم عطلتها. وأجبتها بنعم، بشرط موافقتك التي أخذتها منك. وبعد ذلك لم أسمع منها شيئاً، كما أنها لم تعتذر لي بكلمة واحدة أمل أن أستلم منها خيراً صباح الغد. هؤلاء الفتيات اليوم... لا يعرفين شيئاً عن الأصول، ولا يعرفن كيف يتصرفن.

حاولت جوانا مداواة مشاعر بارتربدج المحروحة قائلة: ربصا شعرت بتوعك في صحتها. ألم تصلي بها لتعرفي سبب تقييها؟

التصبت بارتريدج وقالت: كالا، لم أفعل بنا سيدتي، ولن

أتصل. إنْ رغبت أغنيس فني التصوف بطريقة وقحة فهذا شأنها، ولكني سأوبحها بشدة عندما للغي.

تورحت بارتريدج من الغرفة وهي ساخطة، وضحكنا أنا وحواتا. تلت: ربما كان لحوء أغنيس لطلب النصيحة من قبيل تلك الحالات التي يكتبون فيها للصحف في بساب مشاكل القراء؛ "العمة تانسبي تحل لك مشكاشك"، ويبلو أن أغنيس قد فشلت في الحصول على مشورة العمة تانسي فكان عليها أن تلجأ إلى بارتريدج لطلب التصيحة. ولكني أظن أن أغنيس قد حلت مشكلتها الآن.

ضحکت حوانا وقالت إنها تفلن الأمر على هذا النحو. وبدأك نتحدث عن الرسائل المجهولة وتساءلنا عمّــا يمكـن أن يكــون نـاش وغريفز الكيب قد توصلا إليه.

قالت حوانا: لقد مضيى أسبوع كامل على انتحار السيدة سيمنغن، وأحسب أنهم قد توصلوا الآن دون شبك إلى نتيحة ما؛ بصمات أصابع أو خط اليد أو شيء ما.

أجبتها شارد الذهن، ففي منطقة ما خلف عقلي الواعبي كان ينمو تعلمل غريب، وكان هذا التعلمل وعدم الارتياح مرتبطاً بطريقة ما بالعبارة التي استخدمتها جوانا: "أسبوع كامل". كان عليً -كما أقلن- أن أخرج ببعض الاستناجات مما أعرف، وربما كان عقلي قد بدأ شكوكه في اللاشعور. كانت الخميرة تعمل عملها، وكان التعلمل ينمو... ويقترب من التناتج.

لاحظُنُ حوانا فحاًه إنني لم أكن أصغى لحديثها الحماسي عن مناوشة في القربة فقالت: ما الأمر يا حيري؟

لم أجبها لأن ذهني كان مشغولاً بحسع الأشياء الصغيرة مع بعشها البعش: التحار السيادة سيمنغن... كانت و حدها فسي البيت عصر ذلك اليوم... وحيادة في البيت لأن الخادمات كنّ يقضين يوم إجازتهن... قبل أسبوع واحد بالضبط...

- جيري، ماذا...

قاطعتها: جوانا، الخادمات بأخذن يوم عطلة مرة واحدة في الأسبوع، أليس كذلك؟

- ويتناوبن على عطلة الأحد. ما الذي...

 لا عليك من أيام الأحد. ولكنهن يخرجن في نفس البوم من كل أسبوع، ألبس كذلك؟

نعم، هذا هو الأمر المعتاد.

كانت جوانا تحدق بي بفضول، إذ لم يهتد عقلها إلى الطريــق الذي اهتدى له عقلي.

ذهبتُ وقرعت الحرس؛ فحاءت بارثريدج. قلت: أعبريني عن أغنيس وُدل هذه، هل تعمل في الخدمة؟

- تعم يا سيدي، في بيت المسيدة سيمتغنن. أو -بالأحرى-في بيت السيد سيمتغنن الآن.

سحيت نفساً عميقاً، ثم نظرت إلى ساعة الحائط. كانت تشير إلى العاشرة والنصف. قلت: أتطنين أنها عادت الآن؟

بدت بارتربدج مستاءة وقالت: نعم با سيدي. هناك يجب أن

- إننى ذاهب للاتصال.

خرحتْ إلى الصالة، وتبعنني حوانا وبدارتريدج. كمان واضحاً أن بارتريدج ثائرة، وكانت جوانا متحيرة. قالت وأنا أحماول إدارة رقع الهائف: ماذا سنفعل يا جيري؟

تعود الخادمات عند انساعة العاشرة؛ فالبيت يدار على الطراز القديم.

- أريد أن أناكد من أن الفتاة قد عادت على ما يُرام.

زفرت بارفريدج باستياء. مجرد زفرة لا أكثر، ولكنتي لا أهتــم ذرة واحدة لزفير بارفريدج. ردّت إلسي هولاند عنى الطــرف الآخــو من الخط فقلت لهــاز آســف ئلاتعـــال بكــم، حــري بــيرتن يتكلــم. هــل... هل عادت حادمــكم أغنيس؟

لم أشعر بأنني كنت مغضار إلا بعد أن طرحتُ سوالي، فإنَّ كانت الفتاة قد عادت وكان الأمر على ما يرام فكيف لي أن أبرر سبب انصالي وسؤالي. كان من الأفتنل أن أجعل جوانا هي التي تتصل ونسأل، رغم أن سؤال جوانا أيضاً يحتاج إلى شيء من التفسير... وبدأت أرى في الأفق كلاماً بدور في لايمستوك عن علاقة بيني وبين أغنيس ودل المحهولة هذه.

بدت إلسي هولانمد مندهشة جمداً، وحُمَّ لهما ذلك. قالت: أغنيس؟ أوه، لا بد أنها عادت الآن.

أحسست بأنني أحمق لكني واصلت مغامرتي: هل ثمانعين في التأكد من وجودها في البيت با أنسة هولاند؟

### الفصل الثامن

لم أثم جيداً في تلمك الليلة، وأحسب أن يعض أحزاء اللغن كانت تدور في ذهني طوال الليل، ولعلي -لو كرست كل عقلي لذلك اللغز- لكنت قادراً على حل المشكلة كلها في ذلمك الحين. وإلاً فلماذا نحوم هذه الأحزاء في ذهني بكل هذا الإلحاح؟

ما هو مقدار ما نعرفه في أي وفت؟ إن مما نعرف، باعتشادي، هو أكثر بكثير مما ندرك أننا نعرف، لكننا لا نستطيع النقاذ إلى تلـك المعرفة المخبوءة الخفية. إنها هناك ولكننا لا نستطيع الوصول إليها.

استانقیت علی سربری انقلب متملمالاً فیما راودتنی تُشف غامضة فقط من اللغز لتزید من عذایی: إن ثمة تمطأ ینظم الأمر كله، لو قُدِّر لی فقط آن أمسك به. كان یحب آن اعرف من كتب تلك الرسائل التعبسة. كان ثمة أثر فی مكان، لو استطعت فقط أن اتبعد..

وفيما أنا أستسلم للنوم ترافصت الكلمات في ذهني الناعس على نحو مزعج: "لا دخان چلا نــار". لا نــار بــلا دخــان. دخــان... دخـان؟ السائر اللـخاني... كـــلا، كــان ذلــك في الحــرب... عـــارة لدى المربيات حسنة لا بد من ذكرها؛ فقد اعتمادا أن ينفذن ما يُطلَب منهن دون أن يربس أن من حقهن التساؤل عن السبب! وضعت إلسي هولاند السماعة وذهبت طائعة، وبعد دقيقتين سمعتُ صوتها: أما زلت على الخط يا سيد بيرقن؟

- ing.

- الحقيقة أن أغنيس لم تعُدُّ بعد.

عرفت حمندها- أن حدسسي كنان صحيحاً. مسمعت أصواتاً غامضة عند الطرف الآخر ثم تحدث سيمنغنن نفسه معي: مرحماً ينا بيرتن، ماذا في الأمر؟

- ألم تعد خادمتك أغنيس بعداً

كان لقد تأكدت الآنسة هولاند الآن من ذلك. ماذا في الأمر؟ أوقع حادث؟

- لبس حادثاً.

أتعني أن لديك سبباً للاعتقاد بأن أمراً قد حدث للفتاة؟
 قلت متحهماً: أن يُقاجئني فلك.

\* \* \*

حرب. الحرب... فصاصة ورق... مجرد فصاصة ورق. بلجيكا... الماليان..

نمت. وحلمت أنني كنت آخذ السيدة كالثروب -وقمد تحولت إلى كلب صيد- في نزهة وحول رقبتها طوق وحبل.

كان رئين الهاتف هو الذي أيقظني. رنين متواصل.

حلمت على السرير ونظرت إلى ساعني. كانت السابعة والنصف، وكان جرس الهاتف يون في الصانة في الطابق الأوضي. غفرت عن سرمري وارتخيت روب الموم ويؤثث مسرعاً. سبقت بارتزيدج الني جاءت من الباب الخلقي من المصبح للود على الهاتف، ورفعت السماعة قائلاً: مرجاً.

وأحسست بالارتياح جين سمعت صوت ميفان من الظرف الإنعر للخط وهي تقول: أوه... أهذا أنكا

كانت نيرة الحوف والحرن واضحة في صونها. واكملت: ارجوك أن تأتي... تعالى أوه، أرجوك تعالى هل متأتي؟

قلت: أنا قادم على الفور. هل تسمعين؟ على الفور.

ارتفیت الدرج درجتین درجتین واقتحت غرفة جوانا قباتلاً: اسمعیتی یا جوانا، آنا ذاهب إلى بیت سیمنفتن.

رفعتُ حوانا رأسها الأشقر عن الوسادة، وفركت عبنيها

كطفل صغير وقائت: لماذا... ماذا حدث؟

- لا أعرف. إنها تلك الطفلة... ميغان. بدت في أسوأ حال.
  - ماذا نظن في الأمر؟
  - إنها الفثاة أغنيس، ما لم أكن مخطئاً إلى أبعد الحدود.
- وعناءها خرجتُ نادتني جوانا: انتظر، سوف أتى لأوصلك.
  - لا حاجة لذلك، سأقود السيارة بنفسي.
    - لا يمكنك تيادة السيارة.
      - يا احطيع.

وقد قدتها فعلاً. أطني فيادتها ولكن ليس كثيراً. كنيت قد اغتملت وحقت لحيتي وليست ملايسي ولترجت السيارة من الموقف أو تطلقت بها إلى بت سمتغنز، وظلك كله علال نصف ساعة، وكان ذلك وقاً لا رأس به.

لا بد أن ميخان كانت نترقب وصولي؛ فقد خرجت من البيت مسرعة وأمسكت بي. كان وجهها النجيل الصغير شاحباً ومرتعشاً. قالت: أوده ها قد جتت... ها قد **جتت**!

- تماسكي يا طفلتي. نعم، لقد حثت. ما الأمر الآن؟

بدأت ترتعش، فأحطتها بذراعي. قالت: لقد... لقد وجدتها.

- وحدات أغليس؟ أين؟

- لاء لا أمائم.

نظرت إليها باستغراب وقلت: هل أعطاك أحد بعض الشراب أو الفهوة أو الشاي بعد... بعد أن وجديّها؟

هزت ميغان رأسها بالنفي، فصبتُ اللعنات على آل مسيمتغنن جميعاً؛ إذ أن حشوة القميص نلك، السيد سيمنغتن، لم يفكر بشسيء سوى الشرطة. لا إلسي هولاند ولا الطاهية فكرتما في تأثير ذلك الاكتشاف الرهب على طفلة رقيقة. قلت: هيا ندخل يا عزيزتي، سنذهب إلى المطبخ.

درنا حول البيت إلى الباب الخلفي ودخلنما المطبخ. وكنانت روز -وهي امرأة في الأربعين من عمرها ذات وجه منتفخ- تشرب الشاي الثقيل قرب منافأة العطبخ. حيتنا بسيل دافق من الكلام ويلدها على قلبها.

أخبرتني بأنها أصبحت كالمحنونة وازداد خفقان فليها! فكّر في الأمر فقط، إذ كان يمكن أن تكون هي الضحية، ويمكن أن تكون أي واحدة أخرى في البيت، تقتل أثناء نومها على سريرها.

قلت: صبّي فتحان شاي ثقيــل للأنســة مبغــان؛ فقــد صُــُدمـــــــ. تذكري أنها هي التي اكتشفت الحثة.

مجرد ذكر الحنة أصاب روز بالذعر ثانية لكني قمعتها بتظرات صارمة منّى فصِّت فنحان شاي أسود. وقلت لميخان: حمّـدي أيتهما الفتاة، اشربي هذا.

طلبتُ من ميغان أن تبقى مع روز وقلتُ مخاطباً الأخيرة: هــل

ازداد ارتعاشها وقالت: تحت الدرج، حيث توجد محزانة لحفظ صنانير الصيد ومضارب الغولف والأشياء الأعرى.

أومات يرأسي، فقد كانت الخزافة المعنادة. وأكملت ميغاث: كانت هناك... مكومة... و... وبناوفة... بناردة جداً. كنانت... كانت هنة!

سألتها يفضول: ما الذي حعلك تبحثين هناك؟

"إني... إلتي لا أعرف. أنت خابرتنا الليلة الماضية، وبدأنا حميعاً تساءل عن مكان أغنيس. انتظرناها لبعض الوقت، ولكنها لم تأت، وأخيراً ذهبنا للنوم. لم أنم جيداً ونهضت مبكرة. لم يكن في البيت إلا روز، الطاهية. كانت غاضية جداً لعدم عودة أغنيس، وقالت إنها كانت تعمل من قبل في أحد البيوت وهربت فناة من هناك ينقس الطريقة هذه. تناولت الحليب والتحيز والربادة في المعليخ، ثم فحاة دخلت روز وهي تبدو بمظهر غريب وقالت إن ملابس أغنيس التي تخرج بها موحودة في غرفها، وإن أفضل ملابسها ما تزال هناك، وبدأت أنساءل إن كانت قد غادرت البيت أساماً، وبدأت أنش في البيت، وفتحت الخزانة الني تحد الدرج... فوجدتها هناك...

- أحسب أن أحدكم قد أبلغ الشرطة، أليس كذلك؟

- نعم، إنهم هنا الآن. خابرهم زوج والدتي مباشرة، شم أحسست، أحسست بعدم استطاعتي تحمل الأمر فاتصلت بلك. أرجو الإيكون لديك مانع؟

أعتمد عليك في العناية بالأنسة ميغان؟

ردّت روز بلطف قائلة: أوه، نعم با سيدي.

ثم دخلت البيت. ولتن لم تخبّ معرفتي يروز ومثيلاتها فإنها سرعان ما مشجد أن من الضروري لها أن تحافظ على قوتها بتناول فليل من الطعام وهذا سيكون جيداً لميغان أبضاً. تبدأ لهولاء الناس، كيف لا يستطيعون العناية بهذه العلفلة؟

وجدتُ إلىسي هولاند في الصالة، وكنت أنستغل في داخلي. ويبدو أنها لم تفاجأ لرؤيني. وأحسب أن بشاعة اكتشاف الحثة تجعل المرء لا يعي من يأتي ومن يخرج. كان الشرطي بيرت راندل قرب الباب الأمامي. شهقت إلىسي خولاند قائلة: أوه يا سيد بيرتن، أليس ذلك قطيعاً؟ منذا يمكن أن يفعل مثل هذا الأمر الرهيب؟

- كانت جريمة تثل إذن؟

- أوه، نعم. لقد طريت على مؤخرة رأسها. رأسها كله دم وشعر... أوها أمر فطيع... وكانت مكومة فني تلك النعزانة. من يمكن أن يفعل مثل هذا النمي، الشرير؟ ولعاقا؟ المسكينة أنحيس، أنا واثقة أنها لم تؤذِ أحداً أبداً.

قلت: نعم. لقد حبرص أحدهم على ألاّ يدعها نفعل ذلك، وبأقصى سرعة.

نظرت إلى بإمعان. وأبت أنها لم تكن ذات عقل سريع لمُساح، ولكنها ذات أعصاب قوية. كنان لونها، كعادته، محمسراً قليــلا بالانفعال، بل إنني تخيلتُ أنها كانت تستمتع بهذه الدواما بطريقة لا

تخلو من رهبة، وبالرغم من طبيتها الطبيعية. قالت معتذرة: يحب أن أذهب إلى الأولاد السميد سبمنغنن حريص حداً على ألاّ يتعرضا لصدمة، وهو بريد مني إبعادهما.

 سمعت أن ميغان هي التي وجدت الجشة. أرجو أن يكون أحد قائماً على رعايتها؟

ولا بد من إنصاف إلسي هولاند والقول إنها بدت كمن يعذبه ضميره. قالت: يا إلهمي، لقد نسبت أمرها تعاماً. أرجو فعالاً أن نكون على ما يرام. لقد داهمتني الأعمال من كل صوب، مع وجمود الشرطة وغير ذلك... ولكنه إهمال مني. مسكينة، لا بد ألها في وضع سيء. سأذهب وأبحث عنها على القور.

رَفَقَتُ لَهَا وَقَلَتَ: إنها بخير... روزَ تَقُومَ عَلَى رَعَايِتُهَا. اذْهَبِي إِلَى الْأَطْفَالِ.

شكرتني بابتسامة ظهرت خلفها أسنانها البيضاء وأسرعت إلى الطابق العلوي؛ فقد كانت مهمتها -في نهايــة الأمـر - تنصـب على الولدين لا على مبغان... لم نكن مبغان من مهمة أحد. لقــد غينت إلىي للعناية بأولاد سيمنغن، ولا يكاد المرء بستطيع لومها على ذلك.

وعندما لمحتها تنعطف بسرعة عنىد الزاوية في أعلى البدرج حبست أنفاسي؛ فقد لمحتُ -الحظف- التماعةُ لانتصارٍ مُحلَّتٍ لا بُداني، لا شأن له بعربية أطفال حية الضمير.

نم فتح أحمد الأبواب وخرج المفتش نباش منه إلى الصالة زوراءه سيمنغنن. قال: أوه، سيد بيرتن، كنت بصدد الاتصال بك

تواً. يُسعدني أنك هنا.

لم يسألني إذن لماذا أنا هنا.

النفت وقال لسيمنغثن: سأستخدم هذه الغرقة إن أمكن.

كانت غرفة صغيرة لجلسة الصباح بها نافذة تطل على مقدمة البيت. قال السيد سيمنغن: بالتأكيد، بالتأكيد.

كان رابط الحاش، ولكنه بدا مرهقاً حداً. قال ناش بلطف: لو كنت مكانك يا مسيد مسيمنفنن لتناولتُ إفطاراً ما. أنت والآنسة هولاند والآنسة ميغان ستشعرون يتحسن كثير لو تناولتم قهوة وبيضاً ولحماً. إن مواجهة جريمة قتل بمعدة نحاوية مسألة صعبة جداً.

كان يتكلم باسلوب طبيب العائلة المربح. وحاول سيمنغش أن يتسم ابتسامة باهنة وقال: أشكرك أيها المفتش. سآخذ بنصيحتك.

تبعثُ ناش إلى الغرفة الصغيرة، فأغلق الباب خلفه ثم قال: لقد وصلتَ إلى هنا بسرعة. كيف سمحت الخبر؟

اخبرتُه أن ميفان اتصلت بي، وشمرت نحوه بالود؛ فهو لم ينسَ أن ميفان تحتاج طعاماً هي الأخرى. قال: سمعت يا سيد بيرتن أنك اتصلت في الليلة الماضية تسأل عن هذه الفتاة؟ لماذا؟

أفلن أن ذلك بدا غريباً بالفعل. وقد أنجبرتُه عن مكالمة أغنيس مع بارتريدج وعدم قدرمها فقال: نعم، فهمت...

قالها ببطء وتفكير وهو يفرك ذقته، ثم تنهد وقال: حسناً، إنها حريمة قتل هذه المرق، دون أي شك. اعتداء حسدي مباشر. السؤال

- لا أظن ذلك، ولكن يمكنك سؤالها.
- تعم، سأذهب وأراها عندما أنتهي من هنا.
- ما الذي حدث بالضبط؟ أم أنكم ما زلتم لا تعلمون؟
  - لدينا صورة تقريبية. كان يوم عطلة الحدم...
    - كلا الخادمتين؟
- نعم، يبدو أنه كانت هنا في السابق خادمتان شقيقتان كانتما تحيان الخروج معاً، ولذلك فقسد رئيست السيدة سيمنغنن عظلتهما بهذه الطريقة. ثم عندما حاءت هاتان الخادمتيان بمدلاً منهما بقيت على نفس النظام. وقد اعتادتها ترك العشاء بارداً في غرفة الطعام وكانت الآنسة هولاند هي التي تحضر الشاي.
  - ا فهمت.
- الأمر واضح حتى نقطة محددة. الطاهبة روز من سكان نيذر ميكفورد، وحتى تصل إلى هناك في يوم عطلتها عليها أن تلحق بحافلة الساعة الثانية والنصف، ولذلك كان على أغنيس أن تنظف طاولة الغداء دائماً. ولكي تجازيها روز على ذلك فإنها اعتدادت غسيل الأطباق المستخدمة على العشاء نيابة عنها.

وهذا ما حدث بالأمس. ذهبت روز في الساعة الثانية وخمس وعشرين دقيقة لتلحق بالحافلة، وذهب سيمنغنن إلى مكتبه السباعة - من فعلها؟ وتماذا؟

قال ناش ببطء: لا أفلتنا سنعرف السميب بالضيط أبداً، لكنسا نستطيع التحمين.

- أكانت تعرف شيئاً؟
- تعم، كانت تعرف شيئاً.
- ألم تلمُّح لأحد هنا بشيء؟

 لم تلمّح حسيما استنجته. تقول الطاهية إفها كانت متضايفة منذ وفاة السيدة سيمنغن. وحسب كالام روز هذه كان قلقها يسزداد شيئاً فشيئاً، وظلت تقول إفها لا تعرف ما ينبغي عليها عمله.

زفر زفرة عميظ قصيرة وقسال: نفس الأسلوب دائماً. إنهم لا يأتون البنا. لديهم عقدة عميقة الحذور اسمها "الاحتكاك بالشرطة". لو أنها حاءت إلينا وأخبرتنا عمّا يقلقها لكانت اليوم على قيد الحياة.

- ألم تلمُّح للمرأة الأخرى بأي شيء؟

 كلا. أو هذا ما نقوله روز، وأنا أميل إلى تصديقها؛ لأنها لو فعلت الأخيرتنا روز به علمي اللمور مع إضافة الكثير من زخيارف خيالها عليه.

- أمر يبعث على الجنون ألاً نعرف.

- ما زال بإمكاننا التخمين بـا سبد بيرتن. فالسبب بداية لا بمكن أن يكون شيئاً محدداً جداً. لا بد أنه من تلك الأشباء التي الثانية و حمس وثلاثين دقيقة، وخرجت السمي هولاند مع الأطفال الساعة الثالثة إلا ربعاً، كما خرجت مبغان هُنتر على دراجتها بعد ذلك بخمس دقالتي. وبذلك تكون أغنيس وحدها في البيت. وحسيما استطحت استناجه فإنها كانت تفادر البيت في العادة بين الساعة الثالثة والثالة والنصف.

- وهل يبقى البيت خالياً بعدها؟

أوه، إنهم لا يأبهون لذلك هنا في البلدة، ولا يقفلون بيوتهم
 كثيراً في هذه المناطق. وكما قلت: كانت أغنيس في الساعة الثالثة
 إلا عشر دقائق وحدها في البيت، وواضح أنها لم تضاءره أبداً لأنها
 كانت تلبس قبعة وصدرية العمل عندما وجدما حنتها.

- لعلكم تعرفون موعد وفاتها على التقريب؟

- لم يشأ الدكتور غريفيث إلزام نفسه بموعد دقيق. وأيه الطبي الرسمي أن الوفاة حدثت بين الساعة الثانية والرابعة والتصف.

- وكيف قُتلت؟

- طريت أولا على موحرة رأسها بحيث فقات الوعي، وبعد ذلك جيء بسيخ عادي مما يُستخدم في المطابخ - وقد شحل حتى أصح رأسه دقيقاً- وتم إدخاله في قاعدة جمحمتها مما سبب وفاتها على الفور.

قلت: جريمة بدم بارد تماماً.

- أوه، تعم، نعم، كان ذلك واضحاً.

تعيد التفكير فيها، وكلما أعدت التفكير فيها زاد تململك وعمم ارتباحك. أتفهم ما أعنيه؟

- نعم.

- عملياً أحسب أنني أعرف ما هو.

- هذا عمل حيد أبها المفتش.

- حسناً، إن الأمر - يا سيد بيرتن- هو أنشي أعرف شيئاً لا تعرفه أنت. في عصر اليوم الذي التحرت فيه السيدة سيمنغنن كان من المفروض أن تخرج الخادمتان، فقد كان يسوم عطائهماً. ولكين أغنيس عادت عملياً إلى البيند.

- هل تعرف هذا؟

- نعم. إن الأغلبس صاديقاً... شاب اسمه ريندل بعدل في محل الأسماك. كنان يخرج من عمله مبكراً أيهام الأرمعاه ويأتي لمقابلة أغلبس فيتمشيان أو يذهبان إلى السيما إن كان الحو منظراً. وقد تشاجرا في ذلك الأربعاء عندما الثقيا مباشرة، فقد كالت كالبة الرسائل المحجولة نشيطة، وقد أوحمت بأن الأغلبس صاديقاً أخر، وقارت ثائرة الشاب فريد ريندل فتشاجرا شبحاراً عنيفاً، وعادت أغلبس إلى البيت قائلة إنها ئن تخرج إلاً بعد أن يعتذر الشاب متها.

- حسناً، وبعد؟

إن المطبخ بواجه ظهر البيت، لكن حجرة الخزين نظل على
 نفس المكان الذي نظل عليه في غرفتنا هذه. هماك بواية دخول

واحدة فقط، تدخل منها ثم تأتي إمّا إلى الباب الأمامي أو قمشي على الطريق العوازي لحانب البيت إلى الباب الخلفي.

سكت قليلاً ثم قال: سأخبرك الآن شيئاً. تلك الرسالة التي وصلت إلى السيدة سيمنغن عصر ذلك البوم لمم تمات عن طريق الهرياد. فقد ألصق عليها طابع صبق استخدامه من قبل، وكان ختم البريد على الرسالة مزوراً بطريقة متقشة باستخدام سخام المصابيح حتى تبدو وكان ساعي البريد هو الذي سلمها مع بريد العصر، إلاً أنها في الواقع لم تأت عن طريق البويد. هل ترى ما يعنيه هذا؟

قلت بيطاء: يعنى أنها وضعت باليد في صندوق الرسائل قبل وقت قصير من وصول البريد المسائي حتى تكون بين الرسائل الاعرى. - تماماً. إن بريد المساء باتي انساعة الرابعة إلا ربعاً تقريماً. رأس هو أن الفئاة كانت في غرفة الحزين تنظر من السافلة (والسافلة مسترة وراه الشجيرات لكن يوسع الموء التظهر من تعلالهما حيماً) وكانت ترقب محى، صديقها ليعتذر لها.

- وقد رأت من وضع تلك الرسالة، أليس كذلك؟

هذا هو تحميني يا سيد بيرتن، وقد أكون معطئةً بالطبع.
 لا أطلبك مخطئاً... الأمر يسيط... ومقنع أيضاً... وهو يعني أن أغنيس قد عرفت من هو كاتب هذه الرسائل المجهولة.

ا تعم.

قلت: "ولكن، لماذا لـم..."، ثـم سكتُّ متحهماً. قـال نـاش سرعة: الأمر =كما أفلن- هو أن الشاة لم تدوك مغزى ها وأتهر لـم

تدرك في البداية. نعم... محمرد شخص قرك رسالة في البست...
ولكن ذلك الشخص لم يكن شخصاً تحلم أغنيس أن يكون ذا صلة
پالرسائل المجهولة. لقد كان وقتي هذه النظرية- شخصاً قوق
الشبهات تماماً، ولكن كلما كانت نفكر في هذا الأمر أكثر كلما
ازداد قلقها. هل نجير شخصاً بهذه الأمرة وفي حيرتها تشك فكرت
في الأنسة بارتريدج التي أظن أنها ذات شخصية مهيمتة من شأن
أغنيس أن تقبل حكمها دون تردد، وقررت أن تسألها عما ينبغي
علها عمله.

قلت متأملا: تعم، هذا يناسب الوقائع بشكل حيد. وقد اكتشفت صاحبة القلم السام هذا الأمر بطريقة مـــا. كيف اكتشفّتُ ذلك أيها المفتش؟

- أنت غير معتاد على العبـش في الريف با سيد بيرتن. إن الأسور تنتشر فننا بنــوع مسن المعجسزة. هنــاك أولاً المكالمــات الهاتفية... من الذي سمع المكالمة عندك؟

فكرت ثم ثلت: أنا الذي أجبت على الهائف فسي البداية، ثمم نادبت بارتريدج وكانت في الطابق العلوي.

- هل ذكرت اسم الفتاة؟
  - تعم... نعم، فعلت،
  - هل سمعك أحاد؟
- ربما ممعتني أختي، أو الآنسة غريفيث.
- أه، الأنسة غريفيث. ما الذي كانت تفعله هناك؟

أوضحت له، فسأل: هل كانت ستعود إلى القرية؟ - كانت ذاهبة إلى السيد باي أولاً.

تنهد الضابط ناش وقال: هذا يعنى وحود مصدرين لنشـــرالحبر في المنطقة.

قلت غيرً مُصدق: هـل تقصد أن أياً من الأنسة غريفيث أو السيد باي يمكن أن يكلف نقسه عناء إشاعة معلومة صغيرة لا معنى لها كهذه؟

- إن أي شيء يعد خبراً في مشل هذه القرية. ستندهش من ذلك، ولكن لو حدث أن والدة خياطة العلايس ظهر في أصبح فدمها مسعار قإن الجمعيع همنا سيعرفون ذلك! ثم هناك القلرف الأخر على الخط هذا. الآنسة هولاند، وروز... ربما كان بو سعهما سماع ما قائده أغنيس، وهناك فريد ربندل. ربما كان خبر عودتها إلى البيت عصر ذلك اليوم قد انتشر عن طويقه هو.

ارتعدت قليلاً. كنت أنظر عبر التاقذة، كانت أمامي أوض صغيرة مربعة مزروعة بالحشائش وممر وبواية صغيرة. لقد فتح شخص البوابة ومشى بطريقة طبيعة وبهدوه وجاء إلى البيت ووضع الرسالة في صندوق الرسائل. رأيت بعين عقلي شكل للك المرأة الغامضة. كان الوجه صفحة بيضاء لا ملامح لها... ولكن لا بد أنه وجه كنت أعرفه...

كان المقتش ناش يقـول: ومع ذلك، فإن هـذا يضيـق دائرة المشبوهين. هكذا نمسك بهم في النهابـة دائماً. نحـذف أسمايهم

واحداً بعد الآخر بعد ثمحيص طويل وصبور. لا يمكن أن بكون قمد بقى الأن الكثير من المشبوهين.

- ماذا تعني...؟

- هذا يستبعد أية امرأة عاملة كانت في مكان عملها عصر الأمس، وهو يستبعد مديرة المدرسة فقد كانت في مدرستها تعمل. كما يستبعد ممرضة المنطقة، فأنا أعرف أين كانت بالأمس. وهذا لا يعني أنني كنت أشك باية واحدة منهم، ولكندا الآن هما كلون، كما ترى يا ميد يبرتن فإل لدينا الآن وقتين محددين نركّز عليهما: عصر الأحس، والأسبوع الذي قبله، أي في يــ وم وفاة السيدة سيمتغن، وللقل بين الساعة الثالثة والربع (وهو أقرب وقت كان يمكن أن تعود فيه أغنيس إلى البيت بعد المشاحرة) والساعة الرابعة عندما يكون البريد قد وصل دون ربب (ويمكن تحديد هدا الوقت بمزيد من الدقة مع ساعي البريد). والأمس من الساعة الثالثة إلا عشر دفائق (عندما غادرت الأنسة مبغان فنتر البيت) إلى الساعة الثالثة إلا تكن قد بدأت يغير ملايسها.

ما الذي ترى أنه قد حدث بالأمس؟

كشر ناش وقال: ما الذي أراه؟ أرى أن امرأة معينة مشت إلى الباب الأمامي ودقت الحرس وهي تبتسم بكل هدوء، باعتبارها زائرة المساء.. وربما سألت عن الآنسة هولاند أو الآنسة ميضان أو ربسا أحضرت معها طرداً. وعلى أبه حال فقد النقت أغنيس فضربتها السيدة الزائرة على مؤخرة رأسها على حين غرة.

أسبنات هذا يحمل معهن حقائب يدوية كبيرة الحجم في
 العادة. لا أحد يعرف ما يمكن أن يكون بداخلها.

- ثم طعنتها في مؤخرة عنقها ووضعتها في الخزانة؟ ألبس من شأن ذلك أن يكون عملاً ثقيلاً بالنسبة لامرأة؟

نظر ناش إليّ نظرات غرية وقال: إن المرأة التي نبحث عنها لُبست عادية... لِيست طبيعية أبدأً... وذلك النوع من الاضطراب العقلي ترافقه عادة قوة مدهشة. ولم نكن أغنيس كبيرة الحجم.

سكت قليلاً ثم قال: ما الذي جعل الأنســة ميغـان هُنـــُر تفكـر في البحث في النحزانة؟

قلت: محرد غريزة. ثم سألته: لماذا ثم سحب أغتيس ووضعها في الخزافة؟ ما الغرض من ذلك؟

"كلما استغرق العشور على الجنة وقشاً أطول كلما زادت صعوبة تحديد وقت الوفاة بالضبط, لو أن الآنسة هولاند -على سبيل الطال- عترت على الجنة بمحرد وصولها، الاستطاع الطبيب تحديد وقت الوفاة بدقة تبلغ نحو عشر دقائق، وهو أمر سيكون خطيراً على صاحبتنا هذه.

قلت عايساً: ولكن إن كانت أغنيس تشتبه في هذه المرأة...

قاطعني ناش قائلاً: ثم تكن تشتبه فيها، ليس إلى حــد الاششياء المحدد الحازم. إنما رأت أن أمر تلك المرأة "غريب". أظنها كانت

فتاة قليلة الذكاء، ولم تكن تشتبه إلا بطريقة ميهمسة، شباعرةً أن تحمة شيئاً غير طبيعي. إنها لم تشلك بالتأكيد بأنها تواحمه امرأة يمكن أن ترتكب جريمة قتل.

سالته: هل شككت أنت في ذلك؟

هز ناش رأسه بالنفي، ثم قال بتأثر: كان يحم أن أعــرف. إن مسألة الانتحار تلمك أرعبت صاحبة القلم المسموم؛ لقد أصابهما الذعر. والمحوف - يا سيد بيرتن- أمر لا يمكن التنبؤ بعواقبه.

- تعم، إنه الخوف. هذا ما كان علينا أن تثنياً به. الخــوف... في عقل محدون...

قال المفتش ناش بعد ذلك كلمات جعلت الأمر كله يماو مرعباً تماماً: نحن تواجعه قاتلاً يحظى بالاحترام والتقلير.. قاتلاً يتمتع حقاً بعركز احتماعي مرموق!

H + +

وسرعان ما قال ناش بأنه ذاهب لمقابلة روز مرة أخرى. سألته بشيء من الحياء إن كان بإمكاني الذهاب معه. ولقد دهشت قلبلاً إذ وافق بحرارة قائلاً: أنا مسرور جداً يتعاونك معنا بما سيد بجرتن، إن كان في أن أقول ذلك.

قلت: يبدو هذا مريباً؛ ففي الروايات عندما برحب رجل التحري بمساعدة شخص ما فإن ذلك الشخص يكون -في العادة- هو الفائل. دسحك فاش فليلا ثم قال: أنت لا تكاد تكون من النوع السادي

يكب رصائل محهولة با سيد بيرتن. ثم أضاف: بصراحة، بمكتبك أن تفيدنا.

- يسرني ذلك، لكتي لا أعرف كيف.

أنت غريب هنا، هذا هو السبب. ليست عندك أفكار مُسبَّقة عن الناس هنا. ولكن في نفس الوقت، لديك الفرصة لمعرفة الأسور بطريقة احتماعية.

تمتمت قائلاً: القاتل شخص ذو مكانة اجتماعية مرموقة.

- بالضبط.

- هل ساكون الجاسوس الذي بعمل من الداخل؟

- هل لديك أي مانع؟

فكرت بالأمر ثم قلت: كلا، ليس عندي مانع. إلا كيان في المنطقة محتون خطير بدفع النساء البريئات إلى الإنتحار، ويضرب المخادمات البائسات على رؤوسهن، فإنني لن أتوانى عن التصرف بقلل من القذارة لوضع حاد لذلك المحتون.

هذا تصرفُ واع منك يا سيدي، ولكن دعنني أخبرك بيأن من نبحث عنها خطيرة، بل بالغة الخطورة.

ارتعدتُ قليلاً وقلت: الواقع أن علينا أن نعجُّل في العمل؟

- هذا صحيح. لا تظن أننا نحلس دون عمل. كلا، شحن - في
 \* قائرة الشرطة - نتابع عدة خيوط مختلفة.

قالها عابساً، ورأيت في مخيلتي شبكة عتكبوت رقيقة تعتلم على مساحة واسعة...

أوضح لي ناش أنه يريد سماع رواية روز مرة أحرى لأنها سبق وذكرت له روايين مختلفتين، وكلما حصل منها على الحزيد من الروايات كلما استطاع الحصول من تلك الروايات على نُشف صغيرة من الحقيقة يمكن جمعها مع بعضها.

وجدنا روز نفسل أطباق الاقطار، فتوقفت على القور وقد أدارت عينيها ووضعت بدها على قلبها وأوضحت ثانية كيف تعكر مزاجها طيلة الصباح. كان تاش صبوراً معها، ولكنه كان حازماً. وقد أخبرني أنه كان في المرة الأولى لطهاً يهدنها، شم غدا حازماً معها في المرة الثانية، وهو الآن يستخدم الأسلوبين معاً.

بالغت روز في وصف تفاصيل ما جرى في الأسبوع المتصرم باستمتاع، وكيف أن أغنيس كانت في حالة خوف قائل، وكيف ارتعدت وقالت: "لا تسأليني" عندما ألحت عليها روز لتخيرها عما بها. ثم أنهنت روز حديثها قائلة إن أغنيس قالت لها: "سبكون حزائي الموت إن أنا أخيرتك". قالتها روز وهي تديسر يصرها مسرورة.

- ألم تُلمِّح أغنيس بأية إشارة لما كان يقلقها؟
  - كالا، باستثناء خوفها على حياتها.

تنهد الضابط ناش وترك الموضوع، مقتماً نفسه بالاكتفاء بانتزاع وصف دقيق لتحركات روز نفسها في عصر البوم السابق.

ورد في وصفها -باختصار- أنها ركبت حافلة السباعة الثانية وانتصف وقضت المساء مع عاللتها، وعادت في حافلة الساعة الثامئة وأربعين دقيقة من نيذر ميكفورد. وقد عقد وصفها هذا ما انخوطت به من سرد لهواجس الشر التي انتابتها طبلة المساء، وكيف أن اختها علقت على ذلك وكيف أنها لم تستطع تذوق لثمة واحدة من الكمكة التي تم إعدادها.

خرجنا من المطبخ بحثاً عن إلسي هولاند التي كانت تشرف على دروس الأطفال. وكما هي عادتها كانت إلسبي هولاند قديرة ولطيقة. نهضت وقالت: والآن يا كولين ستحل أنت وبرايان هذه المسائل الثلاث وتحهزان الإجابات لي عندما أعود.

نم أخذتنا إلى غرقة نوم الطفلين وقالت: هل تنفع هذه؟ رأيست من الأفضل ألاً نتجدت أمام الأطفال.

- أشكرك بنا أنسة هولاند. أريدك أن تحبريني فقط مسرة أحرى: هل أنت والفة فعاهاً من أن أفنيس لسم تذكر لملك أبدأ أنها كانت فقة من شيء ما... أقصا. منذ وفاة السيدة سيمنغنز؟

- لا، لم نقل أي شميء. كانت فشاة هادشة جداً، ولم تكن تنحاءت كثيراً.

- إذن فهي تختلف عن الأحرى!

- نعم، إن روز تتحدث كثيراً حداً. أحيانا أضطر لتوجيهها بعدم تحاوز الأصول في ذلك.

- هلاً أخبرتِني بالضبط عما حدث بعد ظهر الأمس؟ كل ما

## يمكنك تذكّره،

- حسناً تناولنا الغذاء كالمعتاد في الساعة الواحدة، وأسرعنا قليلاً؛ فأنا لا أثرك الأطفال يضيعون وقتهم سندى. دعنني أقذكر... عاد السيد سيمنغن إلى المكتب، وقست أنما بمساعدة أغنيس في إعداد الطاولة للعشاء... وأسرع الطفلان حارجين إلى الحديقة إلى أن انتهيت من عملي وأنخذتهما معي.

#### - إلى أبن ذهبتم؟

- إلى كومبيكر، سالكين الطريق الممار عبر الحقول... أراد الأولاد صيد السمك. وقد نسيتُ ضُعم السمك واضطروتُ للعودة لأخذه

#### - منى كان ذلك؛

دعني أتذكر، انطلقنا الساعة الثالثة إلا للثأ تقريباً... أو بعد
ذلك يقيل. كانت ميذان سنأي معنا ولكها تسيرت رأسها إن أرادت
الخروج في رحلة على الدراجة؛ إنها موقعة بالدراجات.

- أقصد كم كانت الساعة عندما عدت لأعبد طُعم الاسماك؟ هل دخلت البيت؟

لا. كنت قد تركته في سقيفة الزراعة وراء البيت. لا أعرف
 كم كانت الساعة وقتها... ربما كانت الثالثة إلا عشر هالق تفريعاً.

- هل رأيتِ ميغان أو أغنيس؟

- أفلن أن ميغان كانت خرجت، ولم أز أغنيس. لم أر أحداً.

# - وبعد ذلك، هل ذهبتم لصيد السمك؟

- نعم، ذهبنا بمحاذاة النهر، ولم نصطند شيئاً... نحين تلما نصطاد شيئاً. ولكن الأولاد يستمتعون بذلسك. وقد ابتلت ملامس يرايان قليلاً، وتعين على تغيير ملابسه عندما دخلنا البيت.

# - هل أنت التي نقدمين الشاي أيام الأربعاء؟

 تعم. يكون كل شيء حباهزأ للسيد سيمنقتن في غرفة الاستقبال فأعد الشاي عندما يأتي. أما أنا والأطفال فإنما تشاول الشاي في غرفة الدراسة... وميقان بالطبع. إنني أحتفظ بعدة الشاي المحاصة بي في حزائة في الغرفة.

## - كم كانت الماعة عندما دخاتم البيت؟

- في الخامسة إلا عشر دفيانو. أحدث الولدين الى الصابق العلوي وبدأت أعدد الشبائي. وعندما عباد لسبد سيمنغن السباعة المحادسة فرأت الأقام له تدار هناك، ولكنه قبال إليه سيتناوله معنا في عرفية الدراسة. كان الأرواد مسرورين حيادًا ليم فعنا يبعص الأتعاب بعد ذلك. يدو أمراً فظيعاً عندما نفكر الأن أنسا كتبا نلعب وقتها والفتاة المسكينة موجودة داخل الخزانة طبلة الوقت.

# - هل من شأن أحد أن يذهب إلى ثلث الحزانة في العادة؟

لا، إنها تستحدم فقاعد لحفظ الأغراض البالية. إنشا تعلق القيمات والمعاطف في غرفة المالايس الصغيرة على يمين الباب الأمامي عند الدخول. لا أظن أحداً ذهب إلى الخزائة الإحرى منذ أشهر عديدة.

- فهمت. ألم تلاحظي أي شيء غير عــادي، أي شسيء شــاذ، عند عودتك!

فتحث عيليها الزرقاوين على انساعهما وقالت: أوه، لا با حضرة المفتش، لا شيء على الإطلاق. بدا كل شيء طبيعاً كالمعتاد. هذا ما كان رهبياً في الأمر!

- وفي الأسبوع الذي قبله؟
- نقضد اليوم الذي ... مانت فيه السيدة سيمنخش؟
  - فعم
  - أوه، كان ذلك فظيعاً... فظيعاً!
- يعم، نعم، أعرف. هل كتتم في الحارج بعد ظهر ذلك اليوم أيضاً؟

- نعم، إنني اخذ الأولاد دائماً بعد الظهير في نزهة إن كان للجو صحواً، وفي الصباح نقسوم بالدراسة. وأذكر أننا ذهبنا إلى السبخة... وكانت بعيدة جداً، وقد خشيت من أنني قد عدث متأخرة، لأنني عندما دخلت البوابة رأيت السيد سيمتغنن قادماً من مكتبه عند الطرف الأخر من الطريق، ولم أكن قد وضعت إبريق الشاي على النار بعد، وكانت الساعة قد تصاورت الخامسة بعشير دقائن

- ألم تصعدي إلى غرفة السيدة سيمنغش؟

- أوه، كلا. لم أكن أنعل ذلك أبداً. كانت ترتاح دائساً بعد

الغذاء. كانت تتنابها ألام عصبية... وكانت تصيبها -عادة-بعد الوجبات، وقد أعطاها الدكتور غريفيث بعض الكبسولات لتأخذهما. كانت معتادة على الاستلقاء ومحاولة النوم.

قال ناش بصوت غير مكترث: إذن فيان أحداً لا يَاخذ لَهَا البويد؟

بريد المساء؟ كلا، كنت أنتح الصندوق وأضع الرسائل التي أحدها فيه على طاولة الصالة عبدما أدخسل. ولكن السيدة مسيمنغنن اعتادت في الغالب أن تنزل و تاخذ البريد بنفسها. لم تكن تنام طيلة العصر؛ كان من عادتها الاستيفاظ الساعة الرابعة.

ألم تفكري بوجود شيء غير طبيعي لأنها لم تستيقظ ذلـك المساء؟

- أبداً، لم أنخيل وقوع مثل هذا الأمر. كان السيد سيمنغتن يعلق معطفة في الصالة وقلت له: "الشاي ليس جاهزاً تماماً، ولكن الماء في الإبريسق على وشك أن يغلي". وقد أوما براسه و ادادي "مونا، مونسا"، وجين لم تبرد السيدة سيمنغنن صعد إلى غرفتها فكانت صدمة عنيفة له دون شك. ناداني فحتت إليه، وقال: "أبعدي الأطفال عن المكان"، ثم اتصال هاتباً سالك كثور غربيث، ولسينا كل شيء عن الإبريق واحترق أمقله كله أوه، يا إلهي، كان ذلك رهيئة مع أنها كانت معيدة جداً وميتهجة ساعة الغداي.

قال ناش بسم عة: ما هو رأيك الخاص بتلك الرسالة التي استلمَّها يا أنسة هولاند؟

قالت إلسي هولاند ساخطة: أعتقد أنها عمل شرير... شريرا

- نعم، نعم، لم أقصد ذلك. هل تطنيس أن ما قائمه الرسالة كان صحيحاً؟

قالت إلىسى هولاند بجزم: كلا، لا أرى ذلك. كانت السيدة سيمنغن حماسة... بل حماسة حداً. وكانت تتناول محتلف أنواع الأدوية لتهدئة أعصابها. كما كانت... كانت معزمتة.

احمرٌ وجه إلىسي وأكملت: كان من شأن أي شيء مسن ذلبك النوع (وأعنى من النوع القلو) أن يسبب تها صدمة كبيرة.

صمت ناش لحظة ثم سألها: هل استلمت أياً من هذه الرسائل يا آنسة هو لاند؟

- لا، لا، لم أسئلم شيئاً متها.
- هل أنت متأكدة؟ أرجوك...

ثم رفع يمده وقال: لا تتعطي الاحامة. أعرف أنها رسائل كريهة، وأحياناً لا يحب الساس الاعتراف بالنهم تلقرا شيئاً منها، ولكن من الهام جداً في هذه القضية أن تعرف. إننا ندرك تماماً أن ما تحتويه هذه الرسائل من كلام هو كذب محسض، ولذلك لا حاحة للإحساس بالحرج.

- ولكنني لم أستلم شيئاً منها أيها المفتش. لم أستلم -حقاً-أي شيء من هذا القبل.

كانت ساخطة توشك أن تبكي، وبدا إنكارها صادقاً تعاماً. عندما عادت إلى الأطفال وقف ناش ينظر عبر النافذة، ثم قال:

حسنًا، هكذا إذن! تقول إنها لم تنلق أبـاً من هـذه الرمسائل، ويسدو أنها تقول الحقيقة.

- لقد قالت الحثيقة بالتأكيد. أنا واثق من ذلك.

قال: هممم، إن ما أربد معرفه الذل هو لماذا لم تستلم؟". لم أكمل بشيء من نقاد الصبر: إلها قناة جميلة، أليس ذلك؟

قلت: هي -في الواقع- أكثر من جميلة.

بالضبط. الحقيقة أنها فتاة حميلة بطريقة غير عادية، كما
 أنها صغيرة. يمل هي في الحقيقة مما يسيل له لعاب أي كاتب
 للرسائل المحهولة تلك. لماذا تم استثناؤها إذن؟

هززت رأسي حيرة فقـــال: إنــه أمــر طبير للاهتمــام. يحــب أن أذكر ذلك لغريفزا لقد طلب منا أن نخيره عن أي شــــخص لـــو يتلــق رسالة من هذه الرسائل.

إنها العراة الثانية. تذكّر أن إميلي باركن لم نستلم شيئاً إيضاً.
 ضحك ناش ضحكة باهتة وقال: يحب ألا تصدق كل ما يقال

ضحك ناش ضحكة باهته وقال: يحب ألاً تصدق كلي ما يقال لك يا سيد بيرنن. لقد استلمت الآنسة بمارتُن واحدة دون شمك... على أكثر من واحدة.

- وكيف عرفت؟

 لك النينة المخلصة التي تعيش معها أخيرتني... عادمتها أو طاهبتها؛ فلورنس إلغورد. كمانت ساخطة حداً من همذا الأمر، وأرادت أن تشرب من دم كاتب الرسائل.

## الفصل التاسع

ذهبت لرؤية ميغان قبل مغادرة البيت. كانت في الحديثة وبدت وقد عادت إلى طبيعتها تقريبًا، وحيتني بحرارة.

اقترحت عليها أن تعود للإقامة معنا لبعض الوقت، ولكنها هزت رأسها بالرفض بعد قليل من البردد وقالت: هذا لطف منك... ولكن أظنني سأبقى هناة فهو في نهاية الأمر بيتي... كما أظن. وأحسب أن باستطاعني مساعدة الأولاد قليلاً.

- حسناً، كما تشانين.

- أفلن أنثي سابقي. يمكنني... يمكنني...

9134 -

- لو... لو حدث شيء فقليع، يمكنني الانصال بـك فتـأتي، أليس كذلك؟

تأثرتُ وقلت: بالطبع. ولكن ما هو النشيء الفظيع الذي تظلين أنه قد يحدث؟ - ولماذا قالت الأنسة إميلي إنها لم تتلقُّ أية رسالة؟

 إنها الرقة والتهذيب؛ فلغة الرسائل بذينة. لقد قضت الأنسة بارتُن حياتها وهي تتحنب كل ما هو حلف غير مهذب.

- وماذا قالت الرسائل؟

- الكلام المعناد. ولكنه كان -في حالتها- كلاماً سخيفاً إلى حدٍ مضحك، مع تلميع إلى أنها قد سمّت أمها العجوز ومعظم أخواتها.

قلت غير مصدق: أتريد القول إن هذه المحنونة الخطرة ستبقى طليقة دون أن نحدد هويتها؟

قال ناش بصوت مكتب: سنكشفها، فسنكتب رسائل كبرة بعد. - ولكن، يا إلهي! لا يمكن أن تواصل كتابة هــذه الأشباء... الأن.

نظر إليّ وقال: نعم، ستكتب. لا تستطيع أن تتوقف الآن. إنه هاجس نظيع يجري في الدم. ستستمر الرسائل، لا شك في ذلك.

قائت بشيء من الإبهام: أوه، لا أعرف. الأمور تبدّو مقلقة في الوقت الحاضر، ألبس كذلك؟

- بالله عليك لا تدسي أنفك لنستخرجي لنا مزيداً من الحثث؛ فهذا يضرُّ بك!

ابتسمت لي ابتسامة خفيفة وقالت: صحيح. لقسد جعلتني هـذا الأمر أشعر بالغثيان.

لم أكن أرغب كثيراً بتركها هناك، ولكنه -فسي نهاية المفاف- بينها كما قبلت، كما أنسي تصورت أن إلسي هولاند ستشعر الآن بمزيد من المسؤولية تحاهها.

ذهبت مع ناش إلى بيتنا ليتل فسرز، وبينما كنت أقبوم بسرد أحداث الصباح لحوانا كان تاش يحاور ببارتريدج، ثم انضم إلينا محيطاً وقال: فيس في كلامها ما يساعدنا كثيراً. حسيما تقوله همذه المرأة فإن كل ما قالته القتاة هو أنها قلقة من شيء ما ولا تعرف ماذا تقعل، وأنها تريد نصيحة الآنسة بارترياج.

سألته حوانا: هل حدّثت بارتريدج بهذا الأمر أيّاً كان؟

أوماً ناش برأسه وهو يبدو متجهماً وقبال: نعم، لقند الحبرت السيدة إيموري، المحادمة النهارية التي تعمل عندكم. أخبرتُها بذلك يشكل عام كما فهمت، حيث قالت إن بعض الفتيات يبدين استعداداً لأخذ المشورة معن هم أكبر منهن سناً، ولا برين أن باستطاعتهن حل مشكلاتهن بأنفسهن تلقائياً، وإن أغنيس ربعا لم تكن ذكية حداً، ولكنها كانت فتاة لطبغة محترمة وتعرف كيف تنصرف.

تعتمت حوانا: إنما أرادت بارتريدج إطراء نفسسها في حقيقة الأمر، وربما تشرت إيموري الخير في أرحاء البلدة، أليس كذلك؟

- هذا صحيح يا أنسة بيرتن.

- أنت لا تفهم عقلية أصحاب الرسائل المسمومة؛ فكل ما يقع أمام نظرهم يصلح موضوعاً لمكرهم. يمكنك القول إن حقدهم ينصب على الإنسانية عموماً.

قالت حوانا متأملة: أفلن أن هذا ما عننه السيدة كالغروب.

نظر ناش إليها متسائلاً، ولكنها لم توضح له. قال المقتش: لا أعرف إن كنت قد نظرت عن كتب إلى مغلف الرسالة التي تلفيتها يا آنسة بيرتن. إن كنت فعلت ذلك فلعلك لاحظت أنها كانت في الواقع مُعُونة إلى الأنسة بارئن ثم حُول حوف الألف في بدارتن إلى الياء بعد ذلك.

كان يحب أن تعطينا تلك الملاحظة -لو فُسرت بشكل صحيح- مفتاحاً لحل اللغز كله، لكن الذي حدث أن أحداً منا لم بلحظ فيها أية أهمية.

خرج ناش وبقبت مع حوالـا فقـالت: أنظـن أن تلـك الرسـالة كانت مرسلة حقاً إلى الآنسة إميلي؟

- لو كانت كذلك فـلا أطنها كـانت ستبدأ بعبارة: "أيتهـا المومس العتبرجة" أ

وافقتني حوانا. ثم افترحت علميّ أن أذهب إلى البلدة قاتلة: يجب أن تسمع ما يقوله كل واحد؛ سبكون هذا موضوع الصباح!

اقترحت عليها الذهباب معيى، ولكنهها رفضت، الأمر الذي فاجأني قليلاً. قالت إنها تريد العبث في الحديقة، وقبل حروجي مسن المباب وقفت وقلت وأنا أخفض صوتي: أظن أن بارتريامج بريشة من ذلك؟

- ياوئريدج!

حعلتني اللمعول الواضح في صوت حوظاً أشخر بالتحجل من فكرتني هذه. فلت بلهجة المعتشر: كنت أتساءل فقبط. إنها "غريبة الأطوئر" في بعض الأمور... عانس مخيفة... من ذلك النموع الذي يمكن أن نجا. لذبه هوساً دينياً.

- ولكن الدافع هنا ليس الهوس الديني... أو هذا ما أخيرتني بأن غريفز قد قاله.

حسناً، هوس حنسي، فهست أنهما مرتبطان مع بعضهما
 ارتباطاً وثيقاً، إنها مكبوتة ومهذبة وقد عاشت هنا وراء أبواب مغلقة
 مع العديد من انساء العجائز لسنوات عديدة.

- ما الذي وضع هذه الفكرة في رأسك؟

قلت ببطء: ليس لدينا إلاَّ أقوائها هي عمـا قالته الفتـاة أغنيس

لها، أليس كذلك؟ افترضي أن أغنيس قد طلبت من بارثريدج أن تخيرها لماذا حاءت (أي بارتريدج) وتركت رسالة فسي ذلك الوم... وقالت بارتريدج إنها ستزورها عصر ذلك اليوم لتشرح لها.

- ثم موّهت ذلك بالمحيء إلينا والسوال عن إمكانية قدوم الفناة هنا؟

- is-

- لكن بارتويدج لم تخرج من البيت أبدأ عصر ذلك اليوم.

- لا نعرف ذلك؛ كنا خارج البيت في ذلك الوقت، ألا رين؟

- نعم، هذا صحيح. أقلن أن هذا ممكن.

ثم أضافت حوانا وهي تقلب الأمسر في ذهها: ولكني -مع هذا- لا أقنن ذلك. لا أقلن بارتربدج تمثلك العقلية المناسبة للتغطية على آثارها في نلك الرسائل: مسح بسمات الأصابع وكل هذه الأمور. فالمره لا يحتاج إلى المكر فقط، بل إلى المعرفة أيضاً. ولا أطن أنها تملك المعرفة. أحسب أن...

ترددت حوانا ثم قالت ببطء: إنهم متأكنون أنها امرأة ، أليس كذلك؟

هُ فَتُ عَبِر حَمِدِقَ: لا أَطْنَكُ تَحْسِنَهُ رَحَلًا؟

- ليس... ليس رحلاً عادياً... ولكن رحيل من نوع معين. إنني -في الحقيقة- أفكر في السيد باي.

- إذْنَ فالسبد باي هو من وقع اختبارك عليه؟

- ألا تشعر أنت بأنه احتمال ممكن؟ إنه من ذلك النوع من الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا وحيدين... تعيسين وحاقدين. الحميع هنا يكادون يهزؤون به. ألا تراه في داخله يكره كل الناس الطبيعين المعداء، ويستمتع استمتاعاً شاذاً وغربياً فيما يفعله؟

- قال غريفز إنها عانس في متوسط العمر.

- والسيد باي "عانس" في أوامط عمره.

قلت بيطء: شاذ عن محيطه.

- هذا صحيح. إنه غني، ولكن المال لا يغني يشيء. أنا أشعر فعلاً أنه قد يكون مضطرباً عقلياً. إنه حقاً قرم مخيف.

- تذكّري أنه استلم رسالة من هذه الرسائل.

 نحن لا نعرف ذلك بقيئاً... نظن ذلك فقط. وعلى أية حال ربما كان يمثل أمامنا؛ إن له من الذكاء ما يجعله يفكر في ذلك، ولا يبالغ في تمثيله للدور.

- لا بدأن يكون ممثلاً من الدرجة الأولى.

- بالطبع يا جيري، إن أيّ واحتر يقبوم بهـذا العمـل لا بـد أنْ يكون مــثلاً من الدوحة الأولى، وهذا ما يجعل في الأمر متعة.

- أرجوك يا جوانا، لا تتحدثي بكل هذا الفهم! همذا يحملني أشعر بأنك... بأنك تفهمين العقلية التي تقف خلف هذا الأمر.

- أقلن أتنى أقهمها. أستطيع أن... أن أقهم المراج الذي ننطاق منه. لو لم أكن جوانا بيرتن، ولو لم أكس شابة وجذابة إلى حد معقول وقادرة على الاستمناع بوقتي، لو كنت... كيف أعبر عن فلك؟.. لو كنت حبيسة وراه القضيان أرقب الآجرين وهم يستمتعون بالحياة، فهل كان الشر الأسود سينمو في نقسي ويحملني أرغب في الإيداء والتعذبب.. وحتى في التدبير؟

أمسكتها من كتفيها وهززتها قائلاً: جوانا!

تنهادت قليلا وارتعشت ثم ابتسمت لي: لقند أنحقتك، أليس كذلك يا جيري؟ ولكني أشعر بأن هذه هي التلويقة الصحيحة لحل هذه المشكلة. يحب أن تتمثل وضع الشخص نفسه، وتعرف كيمت يشعر وما الذي يحعله يتصرف، وعندها... وعندها ربما عرفت ما الذي سيفعله ذلك الشخص بعد ذلك.

 أوه، تبأ! وأنا الذي حثت إلى هذا المكان الأكون كسولاً وأهتم بالفضائح المحلية الصغيرة. هـ! الفضائح المحلية الصغيرة! فذف وذم، وكلام يذيء، وجرالم قتل!

\* \* \*

كانت جواننا محقة تماماً؛ فقد كان الشارع العمام مليماً بالمجموعات المهتمة، وعزمت على معرفة رد فعل كل امرئ واحداً للو الأنتر.

التقيت أولاً بغريقيث، وقد بدا متعباً ومريضاً حداً لدرجة حعلتني أنعجب. إن حراتم القتل ليست -بالتأكيد- حدثاً يومياً في

حياة الطبيب، ولكن مهتنه تهيئه بالفعل لمواجهة معظم الأمور بما فيها المعاناة، والحانب البشع من الطبيعة البشرية، وحقيقة الموت.

قلت له: تبدو مرهقاً.

قال بشيء من الغموض: حفاً؟ أوها واجهتنبي بعض الحالات المقلقة مؤخراً.

- بما فيها حالة محتوننا؟

- بالتأكيد.

أبعد نظره عني وحوَّله إلى الشارع. رأيتُ عصباً صغيراً ينتفض في حقنه. قلت له: أليست لديك أية شكوك بالنسبة لهوية الفاعل؟

- لا، لا. أتمنى مخلصاً لو كنتُ اعرف.

سأل فحأة عن حوانا ثم قال متردداً إنّ لديه بعض الصور التمي كانت تريد رؤيتها. عرضت عليه أن آخذها لها فقال: أوه، لا بهم. سامر أمام بيتكم في وقت لاحق من هذا الصباح.

بدأت أعشى أن يكون غريفيث قد أحد موضوع حوالما على محمل الحد. تبأ لحوالنا كان غريفيث أطيب من أن نضمه إلى قائمة انتصاراتها.

تركته يذهب لأني رأيت أخته قادمة وأردت الحديث معها هذه المرة. بدأت إيمي غريفيث الحديث كما لو أنها تكمله بعد القطاع: أمر مذهل تمامًا! سمعت أنك كنت هناك... في وقت مبكر؟

كالت كلماتها على صيغة سؤال وقد لمعت عيناها عندما

شدّدت على كلمة "مبكر". لم أرد أن أخبرها أن ميغان انصلت مي، وبدلا من ذلك فلت: كنت أشعر يشيء من عدم الارتياح لبلة أمس؛ كانت الفتاة متأني لشرب الشاي في بيتنا لكنها لم تظهر.

- ولذُلك فقد خشيتُ وقوع الأسوأ؟ هذا ذَكاء بالغ منك!

- نعم؛ أنا كلب صيد بشري.

 هذه أول حريمة قتل ثقع عندنا في لايمستوك، والانفعالات على أشدها. أرحو أن يتمكن الشرطة من معالجة الأمر.

- هذا لا بقلقني؛ فهم رحال أكفاء.

 لا أستطيع حتى تذكر شكل الفتاة، رغم أنها فتحت لمي الباب عشرات المرات فيما أقلن. فتاة صغيرة الحجم هادلة لا شبيء يميزها. شُربت على رأسها لم طعنت في مؤخرة عنقها، هكذا قال أوين. يبدو لي أن ذلك من فعل صديق لها. ماذا ترى؟

- أهذا هو تصورك؟

 يبدو أرجع من غيره. أفلنهما تشاجرا معا، فكثير من الساس هنا ولدوا من زيحات الأقمارب... ولذلك قبإن لدى الكثيير منهم شذوذاً وموروثات سيئة. وسكتت قليلا ثم أكملت: يُسال إن ميغان هنتر هي التي وجدت الحثة؟ لابد أنها أصبيت بصدمة عنيفة.

قلت باعتصار: نعم.

 لا أفلن هذا جيداً لها. رأي أنها لا تتمتح بالكثير من القوة العقلية، وشيء كهذا قد يصيبها بالحنون النام.

أخذت قراراً مفاحثاً؛ إذ أودت أن أعرف شيئاً. قلت: أخبريني يا انسة غريفيت: أأنت لتي أقنعت ميغان بالعردة إلى بينها بالأمس؟

- حسناً؛ ما كنتُ لأستعمل كلمة "أقنعتها" بالضبط.

أصررت على موقفي وقلت: ولكنك قلت لها شيئاً؟

رُبّت إيمي غريفيث قدميها بقسوة ونظرت إلى وجهاً لوحه. كانت في موقف دقساعي إلى حد ما، قالت: ليس من الحيد أن تتهرب قلك الفتاة من مسؤولياتها؛ فهي شابة ولا نعرف كيف تساور الألسن، ولذلك شعرت أن من واحبي أن ألمح لها بشيء.

. الألسن...؟

سكت لأنني لسم أستطع مواصلة الكلام من شدة الغضب. أكملت الهمي غريفيت تتكلم مُظهرة تحصلتها الرئيسة الذي تشير الشعوف، حصلة الثقة باللغس والرضى عن القات: أوه، أحسبك لا تسمع الشائعات الذي تدور في البلاة، أما أنا فأعرفها! أعرف ما يقوله الناس، رغم أنني لا أفلن -الحقلة واحدة- أن فيما يقولونه شيئاً من الصحة.. أبدا! ولكنك تعرف طبيعة الناس.. إذا ما وحدوا فرصة لقول شيء سيء فإنهم يقولونه! وسيكون ذلك من سوء حظ التقاة عندما تريد أن تكسب عيشها،

قلت متحيراً: تكسب عيشها؟

أكملت إيمي: هو موقف صعب بالنسبة لها طبعاً، وأعتقد أنها فعلت عين الصواب. أقصد أنها لم تكن تستطيع الرحيل دول إنذار مسيق وترك الأطفال دون وحود أحد برعاهم. لقد كمانت رائعة...

رائعة جماً. إنني أقول ذلك للجميع! ولكن هذا ما وصل إليه الأمر... إنه موقف مثر للاستياء، وسوف بتكلم الناس.

- عشّن تتكلمين؟

قالت أيمي غريفيت بنفاه صبر: عن السي هولاند بالطبع. إنها: -بوأبي- فناة لطيفة حداً، ولم لكن تقوم إلاً بعملها.

– وما الذي يقوله الناس؟

ضحكت إيمسي غريفيث، ورأيت ضحكتها كربهسة بعض الشيء: يقولون إنها تفكر قعلاً في إمكانية أن تصبح السيدة سيمنغثن رقم ٢٠٠٠ وإنها تبذل كل جهودها لمواساة الأرمل ووضع نفسها في موضع من لا يمكن الاستغناء عنه.

قلت مصدوماً: ولكن، يا إلهي! لــم يصض على وفياة السيدة سيمنغتن سوى أسيوع واحد!

رفعت إيمي كتفيها استهجاناً وقــالت: بــالطع، إنـــاعات سخيفة! ولكنك تعرف طبيعة الناس، فالفتاة إلسي هولانــد شابة وجميلة... وهذا يكفي. تذكّر أن عمل مربية أطفال لا يعتبر مستقبلاً حيداً بالنسبة لأبة فتاة. ما كنتُ لألومها إنْ أرادت بيتاً مستقراً رزوجاً وقامت بلعب أوراقها وفقاً لذلك.

لم أكملت: إن المسكين سيمنغتن لا يعرف بـالطبع شيئاً عن كل ذلك! إنه مــا زال يعـاني من الصدمة التــي أحدثتها وهـاة موتـا سيمنغتن، ولكنك تعرف طبيعة الرجال! إذا كانت القشاة إلىي حانبــه دوماً، توفر له أسباب الراحة، وتعتنــي بــه، وتظهير إخلاصاً واضحــاً

للأطفال... عندها يصبح معتمداً عليها.

قلت بهدوء: إذن فأنت ترين أن إلسي هولاند لعوب ذات كيد وتخطيط؟

احمرٌ وجه إيمي غريفيث وقالت: إطلافاً. إنني آمَـفُ لتلك الثناة... لكل ما يقوله الناس من أقاويل كريهة! هذا هو ما جعلني أخير ميغان -بطريقة ما- بأن عليها أن تذهب إلى يتها. هذا يبدو أفضل من أن تعيش الفتاة والسيد سيمنغن في البيت وحدهما.

بدأت أقهم الأمور.

أطلقت إيمي غريفيث ضحكتها المبتهجة وقالت: تقد صُدّمتُ يا سيد بيرتن من سماع ما تفكر به بلدتنا الثرثارة الصغيرة. بوسمعي أن أؤكد لك التالي: إنهم دائماً يفترضون الأسوأ!

ضحكتٌ وأومأت براسها ثم ذهبت.

النقيت بالسيد باي فرب الكنيسة فيما كان يتحدث مع إميلي بارتُن التي بدت محمرة الوجه متفعلة. حيّاني السيد باي بحرارة واضحة قائلاً: أدّه بيرتن، صباح الخبير، صباح الخبر! كيف حال أحتك الفاتنة؟

أخبرته بأن جوانا بخبر، فقال: ولكنها لم تنضم إلى برلمان قريشا؟ نحن جميعاً متلهفون للأخيار. حريمة قتل! حريمة قتل حقيقية كتلك التي تُكتب في الصحف، وتقع بيننا! لا أحسبها من

نلك الحرائم العثيرة جداً، فهي جريعة فذرة إلى حد ما؛ قتل وحشي لخادمة صغيرة. لا يوحد فيها حوانب دقيقة عالية المستوى، ولكنهها مع ذلك خبر لا يمكن إنكاره.

قالت الأنسة بارتُن وهي ترتعش: إنها تثير الصدمة تماماً.

انتفت انسبد باي إليها وقال: لكنك تستمتعين بها يا عزيزتسي، تستمتعين بها.. اعسترفي بذلك الآن! أنست نستنكريتها ولا تواظيمن عليها، ولكن تبقى الإثارة. أنا أصر على أن فيها إثارة!

قالت إميلي بارأن: كانت فناة لطيفة. حماءت إلى من ملحماً سانت كلوتيلد فناة غرة تساماً، ولكنها شديدة القابلية للتعلم، وقـد غدت حادمة لطيفة حداً. كانت بارنريدج مسرورة حداً منها.

قلت بسرعة: كانت ستأتي لشرب الشاي مع بـــارتريدج عصــر أمس. ثم النفتُّ إلى باي وقلت: أقلن أن إيسي غريفيث أعبيرتك.

قلتُ ذلك بنجرة عرضية عادية تماماً، وأحماب بناي دون أن يظهر عليه الارتباب: نعم، ذكرت هذا لي. أذكر أنها قالت إنه لأمر جديد من الخدم أن يتصلوا على هواتف مخدوميهم.

قالت الآنسة إمبلي: لم تكن بارتريدج لتحلم أبـدًا بفعـل شسيء كهذا، وإني مندهشة حقًا من إقدام أغنيس على ذلك.

قال السيد باي: أنت تشعين لزمان مضى يا عزيزتسي. إن عادس منتخدمان الهالف باستعرار، وكانا يدعنان في جميع أرجاه البيت إلى أن اعترضتُ عليهما. ولكن المرء لا يحرو على قول الكثير، فالسيد بريسكوت طباخ رائع، رغم مزاجيته، والمسيدة

بريسكوت بحادمة تبعث على الإعجاب.

- نعم، نحن حميعاً نراك محظوظاً جداً يهما.

تدخلت إذ لم أرد أن بتحول الحديث إلى الخدم: لقد انتشر عبر الحريمة بسرعة كبيرة.

قال السيد ياي: بالطبح، بالطبع. إنها على لسان كل سن هسب ودب. إن لايمسنوك تندهور مع الأسف: وسائل محهولة، جرائم قتل، والكثير من الظواهر الإجرابة!

قالت إميلي بارتُن بعصبية: إنهم لا يرون... لا توحد أية فكوة ك... بأن الأمرين مرتبطان

التقط السيد باي هذه الفكرة بلهفة وقال: هذا تخمين مشير للاهتمام. كانت القتاة تعرف شيئًا، ولذلك قتلت. نصم، تعم، هذا حدس رائع. يا لذكاء هذه الفكرة منكث.

قالت إميلي باوتُن فحاة: أنا... أنا لا أستطيع تحمل فالك.

نم دارت ومضت مسرعة وباي ينظر إليها. كان وجهه الملائكي مزموماً من الحيرة، ثم النفت إلي وهز رأسه بلطف وقال: المرأة حماسة. ألا تظن أنها امرأة رائعة؟ قطعة أثرية لعهد غابر، فهسي لا تتمي حتى لحيلها نفسه، بل لحيل سابق لها. لا بد أن أمها كانت امرأة قوية الشخصية؛ أظن أنها أبقت التوقيت في عائلتها متوقفاً عند العام ١٨٧٠ تقريداً. ويفيت العائلة كلها محفوظة في قفص زجاجي. إنني أحب الانتقاء بمثل هذا النوع من الناس!

لم أرغب بالحديث عن القطع الأترية، فمسألته: ما همو رأيات حقاً في هذا الأمر كله؟

- ماذا تقصيد؟

- الرسائل المجهولة، جريمة القتل...

- موحة الحرائم المحلية عندنا؟ ماذا ترى أتت؟

قلت مرحاً: أنا الذي سألتك أو ٢٧

قال السيد باي بلطف: أما من هواة دراسة الشواذ، فهم يثيرون عشامي. أنت قاء تحد تصرفات في غاية الغرابة لدى أناس يُغله رون عدين عن مثل هذه الممارسات. خذ على سيا المدال قضية ليزي بوردت؛ لا يوحد تفسير معقول لهاده القضية. إن نصيحتي للشرطة في هذه الحالة هي: ادرسوا الشخصية. الركوا بصمات الأصابع وتباسات خط اليد و الممل المحيري، وبدلاً من ذلك الاحظوا ماذا بعن النام بأيابهم، وما هي الحركات الصغيرة في طريقة تصرفهم، والطريقة التي يماكلون بها طعامهم، وهال يضحكون أحياناً دون سب واضح...

رفعت حاجبي دهشة وقلت: أتعنى أنه مجنون؟

- نعم، مجنون تماماً، تماماً. ولكنك لن تعرف ذلك أبداً!

- من يكون؟

نظر إلي وابتسم قائلاً: كلا، كلا يا بيرتن، سيكون ذلك قذفاً. رلا نستطيع إضافة الثناف إلى يقية ما نراه حولنا.

ثم انطلق مسرعاً في الشارع.

بينما كنت أقف وأحدق به وهنو يبتعد، قُتح باب الكنيسة وخرج منه الكلهن كالب كالتروب. ابتسم لي ابتسامة غامضة وقال: صباح... صباح الخير يا سيد... يا سيد...

ساعدته قائلاً: بيرتن،

- بالطبع، بالطبع، يجب ألاً تظن أنني نسينك. لقد سقط اسمك من ذاكرتي للحقاة فقط. إنه يوم حميل.

قلت بشيء من الاقتضاب: نعم.

أمعن النظر إليُّ وقال: ولكن ... أه، نعيها تلك الفتاة المسكينة التمي كنانت تخدم في بيت سيمتغنن. لا بنه أن أعترف بنانني لا أسطيع تصديق وحود قاتل جننا با سيد... با سيد ليرنن.

- يبدو ذلك بالفعل غريباً بعض الشيء.

مال نحوي وقال: ثقب بلغ مسامعي شيء آخر؛ علمت أن رسائل مجهولة تنشر في البلدة. هل سمعت مثل هذه الإشاعات؟

- نعم، سمعت.

- تصرفات حبانة خسيسة،

سكت ثم استشهد بسيلٍ دافق من الكلام اللاتيسي وقال: إن تلك الكلمات تنطبق على وافعا هذا كثيراً. ألبس كذلك؟

لم أجد أحداً آخر يقيدني الحديث معه، ولذلك عـدت إلى البيت، ولكني مررت فـي طريقي علـي محـل لأشـــري بعـض النبـــغ ولاستمع إلى بعض الآراء الأكثر تواضعاً يخصوص الحريمة.

- متشرد قذر.

قلت باقتضاب: بالتأكيد.

هكذا بدا حكم صاحب المحل فيما يخص هوبة المحرم. وقد أضاف قائلاً: إنهم يأتون إلى أبواب المنازل ويتحبون ويطلبون نقوداً، فإن وحدوا في الببت فشاة وحيدة انقلبوا إلى أشرار. لقد نعرضت أحتي دورا هناك في كومبيكر لتجربة بليضة في أحد. الأيام... كان مخموراً، ويبع تلك الأشعار المطبوعة...

واستمرت الحكاية، وانتهت بقيام دورا الحسورة باغلاق الباب في وجه الرجل والتمترس في ملحناً غامض داخل البيت، فهمت من تحسسه من ذكره أنه الحمام دون ريب. "وقد بقيت هناك إلى أن عادت ميدتها إلى البيت!"

وصلت ليتل فيرز قبل موعد الغداء ببشع دقائق. كمانت جوانـا واقفة عند الباب الزحاجي لغرقة الجلوس لا تفعـل شيئًا، وقـد بـدت أفكارها بعيدة جدًا. سألتها: ماذا كنت تفعلين وحدك؟

- أوه، لا أعرف. لا شيء محدداً.

خرجتُ إلى الشرفة. كان فيها كرسيان قند سُجيا إلى طاولة

المريض قد يدأت تتجعد تحت الشمس فأمسكت بهما من إحمدي الزوايا وأدخلتها إلى غرفة الاستقبال. لم أكس معجباً بهما شخصياً، ولكني افترضت أنها واحدة من كدوز غريفيت. الحنيث وسحبت كتاباً كبيراً من رفعٍ مقلي في خزانة الكتب حتى أضع العسورة بين أوراقه لتعود إلى استفامتها، وكان الكتاب محلداً ثقيلاً.

انفنج الكتاب بين يدي بطريقة فاحاتني قليلاً، ولكنني مسرعان ما عرفت السبب؛ فمن وسط المجلد تم قـصُ عـدد من الصفحـات بطريقة مرتبة.

\* 8 8

وقفت أحدق فيه، ثم نظرت إلى صفحة العنوان قرأيت أنه قـد نشر عام ١٨٤٠، لم يكن في المسألة أي شك على الاطلاق؛ فقد كنت أنظر إلى الكتاب الذي جُمعت من صفحاته كلمات الرسائل المحيولة. من الذي قصَّها؟

حسناً، أولاً، يمكن أن تكون إميلي بارتن نفسها، وربما كانت هي الشخص الواضح الذي تجه إليه الأنقار، أو قد تكون بارتريدج.

ولكن كانت توجد احتمالات أخرى عديدة. يمكن أن تكون الصفحات قد قُطعت من قبل أي شخص بفي في هذه الغزفة وحيداً. من قبل زائر جلس هناك ينتظر الآنسة إمبلي مثلاً، أو ربما يكون أي شخص حاء لزيارتها في عمل ما.

كلا) لم يكن ذلك مرجحاً كثيراً؛ فقد لاحظتُ ذات يوم -عندما حاء موظف البنك لرؤيتي- أن بارتردج أدخلته إلى المكتب الصغير حديدية، وكان عليها كأسا عصير فارغان، وعلى كرسي أخسر كـان شيء نظرتُ إليه بحيرة وقلت؛ ما هذا؟

قالت جوانا; أحسبها صورة لطحال مريض أو لشيء مس هذا الفبيل. يبدو أن الدكتور غريفيث فلنني مهتمة بهذا الموضوع.

نظرت إلى الصورة يعض الاهتمام. ولتن كانت لكل رجل طريقته الخاصة في مغازلة جنس النساء، فوانني ما كنت شخصياً لأفعل ذلك باستحدام صور الطحال، سواء كان مريضاً أو غير مريض. ومع ذلك لا شك بأن جوانا هي التي جنت على نفسها!

قلت: تبدو صورة كربهة حداً.

وانقتني حوانا على أنها كريهة بالفعل. وسألتها: كيف كان غريفيث؟

- مدا مرهقاً وحزيناً حداً. أظن أن في ذهنه شيئاً.
  - طحالاً لم ينجح معه العلاج؟
  - لا تكن سحيفاً أقصد شيئاً حقيقباً.
- أظن أذك أنت التي في ذهن الرجل. أرجو أن تبتعدي عنه يا ا
  - أوه، أرجوك أن تسكت، فأنا لم أفعل شيئاً.
    - ائتساء دائماً بقلن هذا.

خرجمت حوادًا من الغرفة غاضة. وكانت صورة الطحال

في أعر البيت. من الواضح أن ذلك هو ما حرث علبه العادة في هذا البيت.

أيكون زائراً إذن؟ شخصاً ذا "مكانة احتماعية مرموقة"؟ السيد باي؟ إبعى غريفيث؟ السيدة كالتروب؟

\* \* \*

قُرع جرس الطعام وذهبت لتناول الغداد. وبعد ذلك، عندما كنا في غرقة الاستقبال، أطلعت حوانا على اكتشافي. تاقشنا الأمر من جبيع جوانيه، ثم أخذت الكتاب إلى مركز الشرطة.

سُرُوا جميعاً من هذا الاكتشاف وهنووني على شيء لم يكن إلا محرد حقة لم يكن غريفر هناك، ولكن ناش كان موجوداً، وقد اتصل بزميله بالهائف. واتفقا على فحص الكتاب بحثاً عن بصمات الأصابع، رغم أن ناش لم يكن متفاقلاً باكتشاف شيء. وبمكن القول إنه ثم يحد شيئاً بالفعل فئم نكن على الكتاب سوى بصماتي ويصمات بارتريدج فحسب، مما بظهر أن بارتريدج كانت تنظف كل شيء بإنحلاص.

سار ناش معني في طريق عودتي صعوداً على التلة. سألته كيف تحيري الأمور معه فقال: إننا تضيق نطاق الاحتمالات يا سيد يسرش: فقد حذفنا الأشخاص المستبعدين.

– آه. ومن بقي؟

- الآنسة غيشش. كان يفترض أن تلتقي بأحد الزبائن في أحـد

نبيوت عصر أمس بناء على موعد سابق، لم يكن البيت بعيداً على طريق كومبيكر، وهو الطريق الذي يمر عبر ببست سيمتعنز. كان ستر أمام البيت في ذهابها وفي عودتها... وفي الأسبوع الذي سبق، يرم سلّمت الرسالة المحهولة والتحرت السيدة سيمنغنن، كان فلك فلن هر أحر أيامها في مكتب سيمنغنن. وقد قلن السيد سيمنغنن في البداية أنها لم تعادر المكتب أسداً عصر ذلك اليوم. كان معمه السير هتري لاشبغنن علية العصر، وقد الصل بالأنسة غينش عدة مرات، ومع ذلك فقد اكتشفت أنها عاصادت المكتب بين الساعة والثالثة والرابعة؛ حرجت لشراء بعض القوابع البريدية التي نفدت من المكتب لشراء الطوابع، ولكنها المحتدرت أن تذهب بنقسها إرسان صبى المكتب لشراء الطوابع، ولكنها المتحداع وقحب اعتدارت أن تذهب بنقسها والمئة إنها مصابة بالصداع وقحب استشاق بعض الهواء الطاق ولم تغب طويلاً.

- ولكنها غايت يما يكفي؟
- نعم، غابت بما يكفي للذهاب سريعاً إلى الطرف الإخر سن
   القوية ودس رسالة في الصندوق والعودة مرة أخرى. ولكن لا بد لمي
   من الفول إن أحداً لم يركها قرب بيت سيمنغنن.
  - أكان من شأن أحد أن بلحظها؟
    - ريماء وريما لا.
    - ومَن غيرُها في جعبتك؟

نظر نباش أمامه بصورة مستقيمة وقبال: أنت تقهيم أنسا لا نستطيع استثناء أي شخص... أي شخص على الإطلاق.

- نعم، أقهم ذلك،

قال بتجهم: لقد ذهبت الآنسة غريقيث إلى برينتن لحضور احتماع لفتيات الكشافة بالأمس، وقد وصلت إلى هناك متأخرة.

- لا أحسبك تظن...

 كان لا أظن, ولكني لا أعرف, إن الآنسة غريفيت تبدو امرأة عاقلة وواعية تماماً... ولكن، كما فلت، لا أعرف.

- وماذا عن الأسبوع المساضي؟ أيمكن أن تكون قد دست الرسالة في الصندوق؟

- ممكن، فقد كانت تتسوق في البلدة عصر ذلك اليوم،

سكت قايلاً ثم قسال: نفس الأمر يتطبق على إميلي بارتًن. كانت قد خرحت لنسوق في وقت مبكر من بعد ظهر أمس، وذهبت مشياً على الاتدام لرؤية بعض صديقاتها على الطريق الذي يمر أمام ببت سيمنغن الأسبوع الماضي.

هززت رأسي غير مصدق. كنت أعسرف أن العثور في منزل ليتل فيرز على الكتاب الذي قُصت منه الأوراق سبؤدي حتماً إلى توجيه الانتباه نحو صاحبة اليست، ولكنبي عندما تذكرت قدوم الانسة إميلي بالأمس بكل ذلك الإشراق والسعادة والانقعال...

نياً للأمر كله... الانفعال... نعم، كانت منفعلة... بخدين منوردين، وعبنين لامعتين... من المؤكد أن ذلك لم يكن بسبب... لم يكن لأنها...

قلت علمي نحو غامض: ما أسوأ هــذا الأمــر على المــره! فهــو يجعله يرى أشبياء عديدة... ويتصور أشباء كثيرة...

قال ناش: نعم، ليس من النفرح كثيراً أن ينظر النسر، إلى من يلتقيهم من زملائه البشر علمي أنهم مجرمون مهوو سون. وسكت لحظة ثم أكمل: ولدينا السيد باي...

قلت بحدة: أوقد فكرتم فيه إذن؟

ابتسم ناش وقال: أوه، نعم، فكرنا فيه دون شك. شخصة غريبة حداً... ولا أفلتها شخصية لطبقة كشيراً. ليس لديه ما بنيت مكان وجوده ساعة الجريمة. كان في حديقته وحيداً في كلا الحادثين.

- إذن فأنتم لا تشتيهون بالنساء فقط؟

لا أفلن أن من كتب الرسائل رجل... بمل إنشي مشاكد من ذلك في الوقع، وكذلك غريفز، مع وضعنا لصاحبنا السيد باي في أذهاننا دوماً، ذلك أن في شخصيته بعض الملامح الأنثوية الشاذة. لكتنا راجعنا تحر كات المجميع بالنسبة لعصر أمس؛ فهذه جريمة تئل كمنا واحمد، وضعمك أثمت على ما يرام، وكذلك أختلك، وانسيث سيمنغنن الذي لم يغادر مكتبه بعد أن وصل إليه، وكذلك الدكتور غريفيث الذي كان يقوم بحولة على المرضى في الحانب الأعر مس البلدة، وقد تحققت من الزيارات التي قام بها.

سكت، ثـم ابتسم ثانية وقال: نحن -كما ثرى- لا نترك شـيناً للصـدف.

قلت بيطه: إذن فقد ثمت تصفية القضية يحيث لم بسَنَّ إلاَ هـولاء الأربعة: الأنسة نجنش، والسيه ياي، والأنسة غريفيت، والآسة بارتُن؟

- أوه، كلا، لدينا اثنان غيرهم... إلى جانب زوجة الكاهن.

- عل فكرتم فيها؟

 فكرنا في الجميع، ولكن جنون السيدة كالروب أكثر صراحة ووضوحاً من أن تكون هي، إن كنت تفهم ما أعتبه. ومع ذلك يمكن أن تكون قد فعلتها. كانت في الغابة ترقب الطيور عصر أمس... ولا يمكن للطيور أن تشهد لصالحها.

التفتُّ يحدَّهُ عندما دحل أوين غريفيت إلى الأكثر أشرطة قائلاً: مرحيا يا اللي. سمعت ألك كنت تسأل عني هذا التساح. هل من شيء هام؟

سيكون التحقيق يدم الحمعة إن كان ذلك بلاتمك ببا
 دكتور غريفيث.

- حيد، سنقوم أنا ومورسبي بتشريح الحثة هذه الليلة.

قال ثائل: شيء أخر يا دكتور غريفيث. كانت السيدة سيمنغن تتناول بعض الأقراص أو الكبسولات التي وصفتها لها...

ثم سكت، فقال أوين غريفيث متسائلاً: نعم؟

- هل كان من شأن جرعة زائدة من هـــذه الأقراص أن تكون الله؟

قال غريفيت بحضاء: كلا، بالتأكيد. إلاَّ إذَا تسَاوِلت خمسةً ۗ وتحسّرين فرصاً مثلاً!

لكتك حذرتها مرة من تحاوز الجرعة المقررة كما أحبرتني
 الآنسة هولاند.

- نعم، هذا صحيح. فقد كانت السيدة سيمنغنن من ذلك النوع الذي يمكن أن يعمد إلى المبالغة في تناول أي شبىء يوصف له... تتخيل أن مضاعفة الجرعة سيعني مضاعفة التحسن، لكننا لا نريد لأي مريض أن يضاعف جرعته حتى لو كانت من الأسبرين؛ فعل هذا مضر. وعلى أية حال، ليس هناك أي شبك على الإطلاق في سيد وفاتها؛ فقد حائت بسب السبائيد.

- أوه، أعرف ذلك... أنت لم تشرك قصدي. لقد رأيتُ فقسط أنّ مَن يريد الانتحار سيفضّل أخذ جرعة مضاعفة من المنومّ على يُطعم نفسه حمض سروبيت.

- صحيح. ولكن حمض النروسيك -من ناحية أخرى- أكسر دراميةً، ويؤدي الغرض بصورة أكيدة. ولو تناول المنتحر مادة منومة مثلاً فمن الممكن إسعافه إذا أدركته في الوقت المناسب.

- فهمت، أشكرك يا دكتور غريفيث.

غادر غريفيث، وودعتُ ناش، وعدت إلى البيت صاعداً التلة بيطء. كانت حوانا خارج البيت... أو لم تكن فيه أية إنسارة علمي وجودها على الأقل، وكانت هناك ملاحظة مبهمة مكتوبة بخط سريع على حاملة الهاتف، والمفترض أنها كانت توجيهاً إما لمي أو

لبارتريدج: "إذا اتصل الدكتور غريفيث فلا يمكنني المضي يوم الثلاثاء، ولكن يمكن ترتيب ذلك يوم الأربعاء أو الخميس".

رفعت حاجبيُّ ودخلت غرفة الاستقبال، حيث حلست على أكثر الكراسي راحة (ولم يكن أيٌّ منها مربحاً تماماً لأن ظهورها مستقيمة وهي من بقايا المرحومة السيدة بارتُن) ومددت ساقيًّ وحاولت التفكير في الأمر كله.

تذكرت البازعاج مضاحي الله وصول أوبن قد قطع على المدين مع المفتش وأنه كان قد ذكر لشوه وجود شحصين أحرين مشتبه فيهما. وتساءلت عن هوية هذين الشخصين: أتكون بارتريدج واحدة منهما؟ فالكتاب الذي قصت مه الأوراق وحد في هذا البيت ويمكن أن تكون أغنيس قد شربت على يد مُرشدتها وراعيتها وهي غافلة لا تشك بشيء، كلاء لا يمكن استعاد بارتريدج، ولكن من الآحرة الكون شخصاً قد لا أعرفه؟ السيدة كليت؟ المشبوعة الأولى في التربة؟

أغمضت عيني وفكرت في أربعة أشخاص الواحد تلم الآخر، والغريب أنهسم كانوا غير مرحجين. أتكون إبيلي بارتُن اللطيفة الضعيلة الضعيفة؟ ما هي النقاط الموحودة عملياً ضدها؟ حياة الحرمان؟ الكبت والسيطرة اللذين تعرضت لهما منذ طفولها العبولية؟ التضحيات الكثيرة التي كانت مطلوبة منها؟ رعيها الغريب من مناقشة أي موضوع "ليس لفيلغا"؟ أكان ذلك عملياً مؤشراً على انشغال داخلي مرضى بتلك الموضوعات نفسها؟ أحسست أنسي أصبحت فرويدياً إلى درجة فقليعة. تذكرت أن أحد الأطباء أحبرني

يوماً بأن هلوسات السيدات العوانس اللطيفات عندما يقعن نحمت تأثير المحدر كانت كشفاً مذهلاً؛ قال لمي: ما كان المرء ليظن أنهن بعرفن مثل تلك الكلمات!

إيعيي غريفيث؟ لـم يكن فيهـا -بالنـأكيد- شيىء مكبوث أو مُحبط. امرأة مرحة مسترجلة ناجحة، وحيـاة ملينة مشغولة. ومـع ذلك فقد قالت السيدة كالثروب عنها: "قناة مسكينة!"

وكان هناك شيء.. خيء ما... آدا تذكّرتُ. لقد قال أوين غريفيث شيئاً من فيبل: "لقد حدّلت موجه من قلك الرسائل المحهولة في الشمال حيث كنت أعمل". أكان ذلك أيضاً من عمل يهمي غريفيث؟ من المؤكد أن قلك مصادفة لا تكاد تُصدق: أن تحدث موجنا رسائل من نفس النوع. ولكن تميًّل لحظة، فقد عشر الشرطة على كاتبة تلك الرسائل. لقد قال غريفيث ذلك، وكانت طائبة مدرسة.

أصبح الجو بارداً فحاة... لا بد أن تيبار هوالي من الداقلة. تقلبت على الكرسي منزعجاً. لمساذا شعرت فجمأة بهدا الإحساس الغريب وهذا الإنزعاج؟

امضٍ في تفكيرك... إيمي؟ أنكون كاتبة تلك الرسائل هي إيسي غرفيك وليست نلك الفتاة الأحرى؟ ربما حاءت إيمي إلى هنا ويدأت بممارسة جيّلها ثانية، ولهذا كان أويين غريقيث يبدو تعيساً شديد القلق؛ لقد شكّ بالحقيقة. نعم، تقد شك...

أم ثراه يكون السيد ياي؟ إنه -بطريقة ما- ليس بالرجل

وقالت: يجب وقف هذا. هذه الرسائل... حرائم القتل... لا يمكن الاستمرار في قتل أطفال أبوياء أمثال أغليس ودل!

- أنت محقة تماماً، ولكن كيف تنوين إيقافها؟

· يحب أن لفعال شيئاً!

ابتسمتُ، وربما كان في ابتسامني شيء من الفوقية، ثم قلس: وما الذي تقترحبن علينا عمله؟

 بحب توضيح كمل شيءا لقد قلتُ إن هذه ليست بلدة شريرة. ولكني كنت مخطئة، إنها شريرة.

شعرت بالضيق، وقلت بشكل لم أراع فيـه كثيراً من الأدب: نعم يا سيدني العزيزة، ولكن ماذا مشقطين؛

- أضع حداً لهذا الأمر كله بالطبع.
  - الشرطة يبذلون كل جهدهم.
- إن كانت أغنيس قد قُتلت بالأمس فإن كل جهدهم ليس
   فياً.
  - إذن فأنت تعرفين أفضل منهم؟
- أبداً. أنا لا أعرف شيئاً على الإطلاق، ولهذا ساستدعي خييراً.

هززت رأسي وقلت: لا يمكنك فعل ذلك؛ إذ أن سكونلانديارد لا تتدخل إلاّ بناء على طلب من رئيس الشرطة في المقاطعة، وقد قامت في الواقع بإرسال غريفز. اللطيف حداً. يمكنني تصوره وهو يقوم بهذا الأمر كله.. ضاحكاً!

تلك الرسالة المكتوبة على حاملة الهاتف في الصاف. .. لماذا أواصل التفكير فيها؟ غريفيث وجوانا... كان يقع في حبها... ولكن لا، لم يكن ذلك هو السبب الذي جعل الرسالة تفلقسي. كان شيئاً أحر...

كانت حواسي تسبيح، وكان الدوم قريساً مني، كررت في نفسي بغياء: "لا دخان بلا نار. لا دخان بلا نار... هذه هي الحقائق كلها تترابط معاً...". وبعدها رأيتني أسير في الشارع مع ميغان، ومرت إلسي هولاند. كانت تلبس ثياب العروس والناس يتمتمون، سوف تتزوج الدكتور غريفيث أخيراً، فقد كانا طبعاً مخطوبين سراً

كناً في الكنيسة، وكان كالثروب يقرآ الخطبة باللاتينية، وفي وسط الخطبة قفزت السيادة كالثروب من مقعدهما وصماحت يقوة: بجب إيقاف هذا... يجب إيقاف هذا!

وتبضع لحظات لم أعرف إن كت تائماً أم مستيقظاً. ثم صقما ذهني، وأدركت أنني كنت في غرفة الاستقبال في ليشل فيرز وأن السيدة كالثروب قد دخلت لتوها من الباب الزحاجي وكانت تقف أمامي وتفول بغضب وعصية: بحب إيقاف هذا.

قَدْرْت قَاللاً: أرجو المعذرة، لم أسمعك؛ أخشى أنسي كنت نائماً. ماذا قلتو؟

ضربت السيدة كالثروب بقبضتها على راحة يدها الأخرى بقوة

# الفصل العاشر

أقلن أن الأسبوع الذي ثلا ذلك كان من أكثر الأسبابيع النبي مرت عليَّ غرابة. كان في أحداثه شيء أشبه بالأحلام، إذ لم يبدُ أي شيء حقيقيًا.

تم التحقيق في مقتل أغيس وُدل، وحضره كل سكان لايمستوك الفضوليين. لم تظهر أبة حقائق جدايدة وعاد نفس الحكم المتوقع: "جريمة قتل بواسطة مجهول أو مجهولين".

وهكذا تم دفئ المسكنة أغنيس وُدل في مقبرة الكنيسة القديمة الهادلة بعد أن نالت نصيبها من الاهتمام العام، واستمرت الحياة في لايمستوك كما كانت عليه من قبل. ولكن كلاء تلك العبارة الأحيرة ليست صحيحة؛ ليس كما كانت عليه من قبل..

فقي عين كل امرئ من سكان البلدة كانت المماعة تصفها رعب وتصفها ليفنة وجشع، واتحذ الحار ينظر إلى جاره. لقد اتضحت في التحقيق نقطة واحدة... وهي أن من المستبعد نماماً أن يكون فاتل المختيس ودل شخصاً غريباً عن البلدة، إذ لم يلحظ أحد وجود مشردين أو رجال غير معروفين في المنطقة. كان -إذن- في مكان  لا أقصد حبيراً من هذا النوع. لا أقصد شخصاً يعرف عن
 هذه الرسائل المجهولة أو حتى عن جرائم القتل. أقصد شخصاً يعرف الناس. ألا تقهم؟ تريد شخصاً يعرف الكثير عن الشوا

كانت وجهة نظر غربية، ولكنها كانت مُحفّزةً على تحـــو مــا. وقبل أن أتفوه بأية كلمة أخرى أو مأت السبدة كالثروب برأسسها لــي وقالت بنبرة سربعة وواثقة: أنا سأتولى ذلك في الحال.

ئم عرجت من الباب الزجاجي مرة أخرى.

ما في لابمستوك شخص يسير في الشارع العام، يتسوق، ويقضي ساعات النهار، بعد أن حطم جمجمة فئاة لا حول لها ولا قوة وغرس سيحاً حاداً في راسها. ولم يعرف أحد من هو ذلك الشخص!

وكما قلت، مرّت الأيام كأنها حلم. كنت أنظر إلى كل من التقيه وفق منظور جديد، منظور الحشية من أن يكون قائلاً محملاً. ولم تكن تلك بالتجربة المريحة! وفي الأماسي، عندما تُسدل الستائر، كنت أجلس مع جوانا نحدث وتتحدث و تناقش جميع الاحتمالات التي بقيت -رغم ذلك- مُستِعَدة لا يمكن تصديقها.

تمسكت جوانا بنظرينها القائلة إن الفاعل هو السيد باي. أما أنا فقد عدت بعد قليل من النردد إلى مشيوهتي الأصلية، الأنسة غينش. ولكننا ناقشنا الأسماء المحتملة مرة نلو الأنحرى: السيد باي... الأنسة غينش...السيدة كالثروب... بارتريدج... إيمسي غريفيث... إميلي بارتُن؟

وكنا حطيلة هذه الفترة- ننتظر بعصبية وخشية وقوع شبى، و ولكن لم يقع شيء. لم يتلق أحد -حسب علمنا- أية رسائل أخرى. كان ناش يظهر في البلدة بصورة دورية، ولكني لم أكن أعرف ماذا كان يفعل وما هي الفخاخ الني كان ينصبها، وكان غريفز قد رحل مرة أخرى.

حاءتنا إميلي بنارتُن لشرب الشاي، وجماءت ميفان للفداء، وكان أوين غريفيث يدور على مرضماه. ذهبتا وشربنا الشباي عند السيد ياي، كما ذهبنا لشرب الشاي في بيت الكاهن.

كنت مسروراً إذ وحدثُ أن السيدة كالثروب لسم تُظهر تلك

القسوة التي أبدتها في لفائنا الأحير، وأفلن أنها نسبت كل شيء عسن هذا الأمر. بدت الأن مهتمة بصورة أساسية في القشاء علمى الفراهي الأبيض للمحافظة على مزووعات الفرنبيط والملفوف.

والحق أن الأمسية التي تضيناها في بيت الكاهن كانت من أكثر زياراتنا هدوءً. كان بيتاً فديماً حميلاً، فيه غرفة استقبال كيميرة مريحة رغم قدمها، وقد نُحَد أنائها بقماش وردي فاتح. وكانت فني البيت ضيفة تقيم مع الكاهن وزوجته، وهي سيدة عجوز لطيفة كانت تحيك ثوباً ما بصوفو أبيض.

تناولنا مع الشاي كعكة ساحنة لذيذة، وحماء الكماهن وابنسم في وحوهنا بينما كان يحدثنا حديثه اللطيف الدال على مسعة علمه. كانت حلسة سارة حداً. ولكني لا أقصد بهذا أننا ابتعدنا كشيراً عن موضوع جريمة القتل، لأننا -فعلاً- لم نبتعد.

كانت الضيفة العجوز -واسمها الآنسة ماريل- قد أثارها هـذا الموضوع. وكما قالت معتقرة: "ليس لدينا في الريف إلا القليل جداً من الموضوعات التي تصلح للحديث!". وقد قررت أن الفتاة الفتيلة كانت تشبه دون ريب خادمتها إيديث، وقالت: كانت عادمة صغيرة في غاية اللطف والتعاون، ولكن لديها أحياناً الفليل من البطء في استيعاب الأمور.

كما قالت الآنسة ماريل إن لها ابن عم له ابنة أخ كانت أحت زوجها قمد عانت من إزعاجمات ومشكلات كثيرة بسبب بعض الرسائل المجهولة، وبذلك فمإن موضوع الرسائل كان همو الآخر مثيراً جداً بالنسبة للعجوز الرائعة.

قالت تخاطب السيدة كالثروب: ولكن أخبريني يا عزيزتي، ما الذي يقوله أهل القرية... أقصد أهل البلدة؟ ما هو وأيهم؟

قالت جوانا: أظنهم ما زالوا يظئون أنها السيدة كليت.

قالت السيادة كالثروب: أوه، كلا. ليس الآن.

مالت الآنسة ماربل عمّن تكون السيدة كليت هذه، فأجابتها جوانا بأنها ساحرة القرية، ثم فالت: ألبس هذا صحيحاً يا سيدة كالقروب؟

تعلم الكاهن بعبارة طويلة مفتيسة باللغة اللاتينية خُبُل إلي أنها عن موضوع القوة الشريرة للساحرات. وقد أصغبنا جميعاً لكلامه بصمت واحترام دون أن تهيم كمة واحدة.

قائت زوجته: إنها لمرأة سنخيفة جداً. تحب البساهي والإيحاء بأمور معيشة؛ فتخرج لتجمع الأعشاب عندما يكون القمر بدراً وتحرص على أن يعلم كل أهل القرية بهذا الأمر

قالت الأنسة ماريل: وأحسب أن الفتيات السخيفات يذهبن يستشرنها؟

رأيت الكاهن يستعد لصب المزيد من العبارات اللاتينية على مسامعنا فسارعتُ أسأل: ولكن لماذا لا يشك النساس الأن بارتكابها حريمة القتل؟ لقد توقعوا أن تكون الرسائل من فعلها.

قالت الآنسة ماربل: أوه! ولكن الفناة قتلت بسيخ من حديد كما سمعت (وهي بُعلة شنيعة جداً). إن من الطبيعي أن يُبعد هذا

الأسلوب كل الشبهات عن السيدة كلبت، إذ كان بإمكانها أن نظلب لها الشر بحيث تعرض الفتاة تدريحياً ثم تعوت لأسباب طبيعية.

قال الكاهن: غريب كيف تستمر هذه المعتقدات القديمة!

قالت زوجته: ما يتوجب علينا النعامل معه الآن ليس الخراقات بل ا**لحقائق**.

قلت: وهي حقائق كريهة جداً.

قالت الآنسة ماريل: كلامك صحيح يا سيد بيرتن... أرجو أن تعذرني إن كان كلامي شخصياً؛ ولكنك غريب هنا، ولديك معرف: معالم ويحواف الحياة المحتنفة، ويساو لبي أن من المفترض أن استطاع ألت إيحاد حل لهذه المعندة الميث

ابتسمت فقلت: إن أقضل حل توصلت إليه كنان حلماً. وفي خلمي كانت كل الحقائق منسجعة تحتل مكانها الصحيح وتعطي نقائح راقعة. وعندما استيقظت وجدت -مع الأسف- أن كبل شيء كان هراء!

- هذا مثير حداً. أرجو أن تخبرني كيف كان ذلك الهراء!

- لقد بدأ الأمر كله بالعبارة السخيفة: "لا دخان بعلا تار". كان الناس يرددون العبارة إلى حدّ مثير للاشمئزاز، ثـم مـا لبشت أن امتزحت لدي مع مصطلحات حربية: سوائر دخانية، قصاصة ورق، رسائل هاتفية... ولكن كلا، كان ذلك في حلم آخر.

- وماذا كان ذلك الحلم؟

كانت السيدة العجوز متلهفة على هذا الموضوع بحيث شعرتُ بانها كانت بالتأكيد قارنة سرية لكتاب "نفسير الأحلام" الذي كان مرافقاً دائماً لمربيتي العجوز.

فلت: رأيت فيه فقط أن إلسي هو لاند (وهي مربية الأطفال في بيت سيمنغتن) تنزوج من الدكتور غريقيث، وكان مضيفنا الكاهن يتلو الخطبة باللاتبنية... ثم نهضت السيدة كالثروب فاعترضت على الزواج وقالت إنه يتبغي وقف ذلك!

ثم أضفت مبتسماً: ولكن ذلك الجزء الأخير كان حقيقياً؛ فقد نهضت من غفوتي فوحدتك تففين بحانبي وتقولين هذا الكلام.

قالت السيدة كالثروب: وكنت على حق نماماً.

سررتُ إذ لاحظتُ أنها قالت ذلك بهدوء ودون انفعال.

سألك الأنسة ماربل وهي نقطب حاجبيها: ولكن أبن حيادت الرسالة الهاففية التي ذكرتها؟

أوه، أخشى أننى أقصر ف بغياء، فتلك لم تكن في الحلم،
 بل كانت فيله تماماً. حمت البيت ودخلت الصالة فلاحقلت أن حواصاً
 كتبت رسالة صغيرة أرادت إبلاغها لأحدهم إذا ما اتصل هائفياً...

مالت الأنسة ماربل إلى الأمام، وفالت وقد احمرُت وجنناها: هل ستعبرتي فضولية جهاً ووقحة جماً إذا سألتك عن فحوى تلك الرسالة؟ ثم قالت وهي تنظر إلى جوانا: أرجو المعذرة با عزيزتي.

ولكن حوانا كانت مستمتعة حداً، فطمأنت السيدة العجوز

غائلة: أوه، لا مانع لدي. أنا -شخصياً- لا أذكر منهما شبئاً، ولكن ربما استطاع حبري تذكرها. لا بد أنها كانت مسألة تافهة حداً,

كررتُ يجدية كلمات الرسالة بأفضل ما أمكنني تذكُّره، وقسد حفَّرَني وسرَّني ما أبدته العجوز من اهتمام بـالغ. كنت أخشى أن تحبَّب كلماتُ الرسالة أملَها، ولكن ربعا خطر لهما خياطر توهمت معه وجود علاقة غرامية ما خلف تلك الرسالة، إذ أنها أومات برأسها وابنسمت وبدت مسرورة، وقالت: فهمت. لقد فلنستُ أنها ستكون شيئاً على هذا النحو.

> قالت السيدة كالثروب بحدة; أيّ نحوٍ يا حين؟ - أي أن تحوي كلاماً عادياً حداً.

نظرت إليّ متأملةً لبعض الوقت ثم قالت على تحو غير متوقع: بوسعي أن أرى أنسك شباب ذكري جداً... ولكنبك غير واثنق مين نفسك بما فيه الكذابة. ينبغي أن ثنق بنفسك!

صاحت جوانا احتجاجاً: بالله عليكِ لا تشجعيه على مثل همذا الشعور؛ يكفيه ما لديه من تُعجب بنفسه.

قلت: اسكتي يا جوانا، إن الأنسة ماربل تفهمني.

استأنفت الأنسة ماربل حياكتها بالصنارة، ثم قالت يتأمل حزين: أتعلم، إن ارتكاب حريمة ثتل ناجحة لا بد أن يشبه كثيراً تنفيذ حيلة من حيل السحر.

- أتعنين أن خفة اليد وسرعتها تخدع العين؟

- ليس ذلك فقط. عليك أن تجعل الناس ينظرون إلى الشمي، غير الصحيح وفي المكان غير الصحيح... شميء من قبيل التوحيه التحاطئ لانتباد الناس.

قلت: حتى هذه اللحظة يبدو أن الجميع قد نظروا إلى المكان الخطأ بحثاً عن محرمنا المحنون.

قالت الأنسة ماريل: من شأني -أنا شخصياً- أن أميل للبحث عن شخص عاقل حداً.

قلت متأملًا: نعم، هذا ما قاله ناش. وأذكر أنه شـــــدّ على أنـه شخص محترم أيضاً.

وافقت الآنسة ماريل قافلة: "نعم. هـذا هـام جـفا". وبدا أنسا جميعاً وافقنا على هذا الرأي. ثم خساطيتُ السيدة كالثروب قـائلاً: يرى المفتش تاش أننا سنشهد العزيد من الرساقل المحهولة. ما رأيك؟ قالت بيطاء: أحسب أن ذلك قد يحدث.

قالت الأنسة ماربل: إذا كان الشرطة يظنون ذلك، فسيكون الأمر دون شك كما يظنون.

توجهتُ بإصرار إلى السيدة كالثروب قائلاً: أما زلت تشفقين على كانب تلك الرسائل؟

احمرٌ وجهها وقالت: ولم لا؟

قالت الأنسة ماريل: لا أظنني أوافقك الرأي يا عزيزتي... لبس في هذه الفضية.

قلت متحمساً: لقد دفعت تلك الرسائل امراةً إلى الانتحار وتسببت في يؤس وحسرةٍ لا يوصفان!

سألت الآنسة ماربل جوانا: هل تلقيت واحدة با آنسة بيرتن؟ قهفهت حوانا وقالت: أوه، نعم! وقد ذكرات أموراً مخيفة حداً. فالت الآنسة ماربل: أخشى أن يكون كانب الرسائل أكثر ميلاً لانتقاء من يتمتعون بالشباب والجمال.

قلت: هذا ما يحعلني أستغرب من استثناء إلسبي هولانـد من تلقي أية رسالة.

قالت الأنسة ماريل: انتظر لحظة... أتعني مربية الأطقال لمدى عائلة سبمتغتن؟ الفتاة التي حلمت بها يا سيد بيرتن؟

- نعم.

قالت حوانا: ربما ثلقت واحدة ولكنها لا نريد قول ذلك.

قلت: لا، إنني أصدقها، وكذلك ناش.

قالت الآنسة ماربل: يا إلهي اهذا مثير جملهأ... هـذا أكثر مـا سمعتُه إثارةً حتى الآد!

\* \* \*

أخبرتني حوانا -فيما كنا عائدين إلى البيت- أنني الحطماتُ إذ كررتُ ما قاله ناش بخصوص استلام المزيد من الرسائل.

سألتها: لماذا؟

- لأن السيدة كالثروب قد تكون القاعلة.
  - أنصدقين ذلك حفاً!
- لست متأكدة؛ فهي امرأة غريبة الأطوار.

وعدنا إلى مناقشة الاحتمالات من حديث.

بعد ذلك بليلتين كنت عائداً بالسيارة من إيكرامين. كنت قد تناولت العشاء هناك ثم انطلقت عائداً بحيث لم أصل إلى لايمسئوك إلا وقد بحيم الظلام. وقد أصاب أنوار السيارة عطب ما، فيطأت السرعة وحاولت إطفاء وإنسمال الأنوار ثانية، ثم أوقفت السيارة وحرجت منها لرؤية ما يمكن فعله، ويقيت أعبث يها فترة من الوقت إلى أن نححت أخيراً في إصلاحها.

كان الطريق حالياً تماماً؛ إذ لم يكن أحد يخرج من الإمستوك بعدما يخيم الظلام. كانت أسامي مباشرة أول بيوت البلدة، ومن ضمنها ذلك المبنى الكريه لحمعية المرأة. كان يلوح من جهيد متصياً في ضوء النحوم الخافت، ودفعني شيء في داخلي لأن أذهب والقي نظرة عليه. لا أدري إن كنت قد لمحت يشكل غير مؤكد ما بدا لي شخصاً دخل البواية خلسة... ولنن كان الأمر كذلك فقد كان ذلك الانطباع واهياً لدرجة لم ينطبع معها في عقلي الواعي، ولكني أحسست فحاة بنوع من القضول الطاغي إزاء هذا المبنى.

كانت البوابة مقتوحة فليلاً، فدفعتها ودخلت، ورأيت أمامي معراً قصيراً وأربع درجات تؤدي إلى باب المبنى. وققت هناك لحقلة متردداً؛ ما الذي كنت أفعله حضاً؟ لم أكن أعرف، وفحاة

سمعت بقربي صوت حقيقي... بدا أشبه بصوت فستان امرأة. دوتُ بسرعة وذهبت إلى زاوية المبنى حيث كان مصدر الصوت.

لم أستطع رؤية أحد، فواصلتُ مسبري وانعطفت عند زاوية أخرى، أصبحتُ الآن عند خلفية البيت، وفحاة رأيت نافذة مقتوحة على بعد قدمين منى فقط. زحفت أسفلها وأصغيت. لم أستطع مماع شيء، ولكني أحسست -بشكلٍ ما- بأنني مقتنع بوجود شخص في الداخل.

لم يكن ظهري قد غذا صالحاً بعد للألعاب الهوائية، ولكني تمكنت من رفع نفسي والقفز التي الداخل، وقد أحدثت حركتني هذه صوتاً لسوء الحظ. وقفت أمام السافذة مصغيباً، ثم مسرت إلى الأمام ويداي معدودتان أمامي. وسمعت صوتاً خافتاً جداً أمامي إلى جهة اليمين.

كتت أحمل ضي حيسي كشافاً صغيراً فأضائه، وعلى الفور سمعت صوناً متخفضاً يقول بحدة: "أطفئ هذا". وأطعته فوراً، لأنني أدركت في تلك اللحظة القصيرة أنه كان المفتش ناش.

أحسست به يمسكني من ذراعي ويدفعني من خلال الباب إلى ممر، وهناك حيث لا توجد نافذة تفضح وجودنا أمام أحد من الخارج- أضاء المفتش كشافاً ونظر إلى نظرة تعبّر عن الحزن أكثر مما تعبر عن الغضب، ثم قال: أكان يجب أن تتدخل في هذه اللحظة بالذات يا سبد ببرئن.

اعتذرت له قائلا: آسف... ولكن انتابني إحساس داخلي بأنني سأعشر على شيء ما.

- وريما كنتُ ستعتر على شيء بالفعل. هل رأيت أحداً؟

ترددت ثم قلت ببطه: لست متأكداً. كان لديّ إحساس غامض بأنني رأيت شخصاً يتسلل من اليوابة الأمامية، لكنّي لم أرّ أحداً رؤية محققة، ثم سمعت صوت حقيف عند جانب البيت.

أوماً ناش برأسه وقال: هذا صحيح؛ حاء شخص خلف البيت قبلك. وقد تردد قليلاً عنه النافذة، ثم ذهب بسرعة... فقد سمعك، كما أفان.

اعتذرت له ثانية وسألته: ما هو الموضوع؟

 إنني أراهن على الفرضية القائلة إن من يكتب مثل هذه الرسائل لا يستطيع التوقف عن كتابتها. ربما كانت كاتبتها على علم بخطورة ما تفعله ولكنها ستضطر لفعله. إنه أشبه بالإدمان على الشراب أو المخدرات.

أومات برأسي، فمعنى قائلاً: ولذلك فإنني أقصور بأن كانبة هذه الرسائل - كانة من كانت- ستحرص على أن تبقى الرسائل على نفس النمط قدر الإمكان. لقد انتزعت تلك الصفحات من ذلك الكتاب، ويمكنها الاستمرار في استخدام الحروف والكلمات يعد قصها من تلك الصفحات. ولكن المغلقات تمثل لها صعوبة، إذ سيتعين عليها أن تطبعها على نفس الآلة الكانبة. لا تستطيع المحازفة باستخدام طابعة أخرى أو باستخدام خط يدها.

سألته غير مصدق: أتعتقد حقاً أنها ستواصل نفس اللعبة؟

- نعم، وأراهنك بأي شيء تريده على أنها واثقة جداً بنفسها.

إن أمثال هذه المرأة بملؤهم الغرور! ولذلك فقد تصورتُ أن الفاعلـة ستأني إلى الجمعية بعد أن يحل الظلام حتى تستخدم الآلة الكاتبة.

قلت: الآنسة غينش.

- ريما.

- ألم تعرف بعد؟

- لا أعوف.

- ولكنك تشك؟

- نعم، ولكن القاعل شديد المكر باسيد بيرتن؛ إنه يعرف حميع أسالِب اللعبة.

أمتطيع أن أنخيل الشبكة التي نشرها ناش على اتساعها. ليسس عندي شك أن كل رسالة يكتبهما مشبوه ويضعهما في السريد أو يسلمها باليد يتم تفتيشها فوراً. سوف تمزل قدما الحاني عاجلاً أم آجلاً، وسوف يزداد إهمالاً.

اعتذرت للمرة الثالثة عسن وجودي الحماسي غير المرغوب فيه، فقال ناش بأسلوب فلسفي: حسناً، هـذا مـا لسم يكن بالإمكان تفاديه. حظاً أفضل في المرة القادمة.

خرحت إلى عتمة الليل، قرأيت فلل شخص يقف إلى جمانب سيارتي. ولشدة دهشتي أدركت أنها ميغان. قمالت: مرحباً، فلننت أن هذه سيارتك. ما الذي كنت تفعله؟

الأحرى أن أسأل ما الذي تفعلينه أنث.

تعتمت ميفان بكلمان غير مفهومة وهي تعبر أمامه وتدخيل ببت. تنهد سيملغتن وقال: إن البنت أيانغة مسؤولية تغليمة عندما إ: تكون عندها أم ترعاها، وأحسبها كبرت على العدرسة.

ثم نظر إليّ بشيء من الارتياب وقال: أظلك أخذتها معك سي نزهة بالسيارة؟

رأيت أن من الأفضل ترك السؤال هكذا.

- تعرجت أتمشى. إنني أحب المشي في الليل؛ لا أحد يوقفك ويتحدث معك بحديث سخيف. كما أنني أحدب النحوم، ورائحة الأشحار تكون أزكى، وتبدو الأمور اليومية الاعتبادية أكثر سحراً.

- أسلم معك بصحة هذا كله ولكن القطط والساحرات فقط هن اللاتي يخرجن في الظلام، وسوف يتساءل أهل البيت عن مكان وجودك.
  - كلا، لن يتساءلوا. إنهم لا يتساءلون أبداً عن مكاني.
    - كيف تسير أمورك؟
    - أفلتها على ما يرام.
    - عل نهتم بك الآنسة هولاند وترعاك؟
  - إلسي لا يأس يها. لا يسعها إلاَّ أن تكون مغفلة ثماماً.
- وصف قظ، ولكنه ربما كان صحيحاً. أركبي حتى أوصلك ست.

لم يكن صحيحاً أن أحداً لا يفتقد ميغان؛ فقمد كمان سيمنغنن واقفاً على عتبة الباب عندما وصلنا. نظر باتجاهنا وقال: مرحباً، همل ميغان موجودة معك؟

- نعم، لقد أحضرتها إلى البيت.

قال سيمنغنن بحدة: يحب ألاً تخرحي هكذا دون أن تخبريسا يا ميغان؛ لقد فلفت الآصة هولاند عليك كثيراً. منتصف طريقي إلى المحطة رأيت ميغان تسير على غير هدي. توقفتُ وقلت: مرحباً، ماذا تفعلين؟

- عرجت لأتمشى فقط.

 ولكني أرى أن مشيك ليس بالمشي الرشيق السريع. أنت تمشين زحفاً كسرطان الماء الحزين.

- ذلك لأنني لا أقصد مكاناً محدداً بذاته.

- إذن يمكنك أن تأتي لتوديعي في المحطة

فتحت باب السيارة، فقفزت ميغان فيها وسألتني: إلى أين أنــت ذاهب؟

- إلى لندن؛ لرؤية طبيبي.

- هل تدهورت حالة فلهرك؟

- لا، لقد عاد طبيعياً الآن، وأنوقع أن يسعد الطبيب كثيراً لذلك.

أومأت ميغان برأسها وقدت السيارة وصولاً إلى المحطة، وهناك أوقتها ودخلت المحطة واشتريت تذكرتي من شباك للحجز. كان على الرصيف عدد قليل جداً من الناس ولم يكن بينهم من أعرف. قالت ميغان: هل تمانع في إقراضي بنسأ؟ أريد أن أشتري قطعة من الشوكولاتة من تلك الآلة.

قلت وأنا أسلمها القطعة التقدية المطلوبة; هاك ينا طقلتني. أأنت واثقة أنك لا تريدين أيضاً علكة أو المراص الحلق المرطبة؟

## الفصل الحادي عشر

في اليوم التالمي جُن جنوني، وإذ أتذكر الآن هذا الأمر فإنني لا أجد حِمّاً إلاّ هذا التفسير.

كان علي القيام بالزيارة الشهرية للدكتبور ماركوس كست...

ذهبت بالقطار، ولشاة دهشتي اختارت جوانا أن تبقى في البيت،
مع أن من عادتها دائماً أن تكون متلهفة على المحيء معي حبث
نبقى هناك يضعة أيام. واعتزمت هذه المرة العودة في نفس اليوم في
تطار المساء، ولكني كنت -صع ذلك- مندهشاً من جوانا؛ فقد
اكتفت بالقول بطريقة مهمة إن لديها الكثير من العسل لتفوم به،
وتساءلت لماذا عساها تقضي ساعات في قطار رديء مزدحم بينما

كان ذلك بالطبع أمراً لا يمكن إنكاره، ولكنه بدا مخالفاً لطبيعة جوانا. قالت إنها لا تريد السيارة ولذلك بمكنني الذهاب بها إلى المحطة وتركها هناك لحين عودتي.

تقع محطبة لايمسئوك -لسبب لا يعرفه أحد سوى شركة سكك الحديد- على مسافة نصف ميل من لايمسئوك لقسها. وفي يا إلهي، أويد أن أواك بثياب حيدة... بودي أن آخذك إلى
 لندن وأكسوك من رأسك حتى قدمك.

قالت: ليتك تفعل!

بدأ القطار يتحرك، ونظرت إلى وجه ميغان الكتيب، وعندها انتابني الجنون كما قلت: فتحت الباب وأمسكت بميغان بذراع واحدة ورفعتها إلى المقصورة يسرعة!

أطّلق الحمّال صيحة غاضبة، ولكن كل منا استطاع فعله هـو إغلاق الباب مرة أخرى بطريقية بارعة. رفعتُ ميفيان عن الأرض، فسألتني وهي تمسح ركيتها: لماذا فعلتُ ذلك بالله عليك؟

 اسكتي. ستأتين معي إلى لندن، وعندما أفرغ من أمسرك لن تعرفي نفسك! سأريك كيف بمكتك أن تظهري لو حاولت الاهتمام بنفسك؛ لقد ستمت من رؤبتك تتسكمين بمالابس رثة.

- تماماً... إنها إحدى الصفات المتوارثة في عائلتنا.

كيف أشرح لعبقان ذلك الإحساس المقاحئ الذي انتابتي؟ كانت قد بدت أشبه يكلب حزيس تركه صاحبه وراءه، وهمي الآن نظهر من البهجة المستفرية ما يظهره الكلب إذ قرر صاحبه اصطحابه في نهاية الأمر. قالت دون أن تنبه لسخريتي: أحب الشوكولانة أكثر.

ذهبت إلى آلة الشركولانة ونظرت إليها وهي ذاهبة بشعور من الغيظ المتسامي. كمانت تلبس حداء بالياً وحوارب خشمة قبيحة المنظر وبلوزة وتنورة لا شكل لهما. ولا أعرف لمماذا أتماظني كلّ هذا، ولكنه أغاظني فعلاً.

قلت غاضباً عندما عادت: لماذا تلبسين هذه الجوارب المحزية؟

نظرت ميغان إلى حواربها مندهشة وقالت: وما العيب فيها؟

- كل العبب فيها؛ إنها كريهـة! ولماذا تلبسين كنزة كأنهما رأسُ ملفوفي فاسد؟

- لا بأس بها، فهي عندي منذ سنوات.

- هذا واضح تماماً. ولماذا أنت...

في هذه اللحظة وصل القطار فقطع علميّ محاضرتي الغاضبة. دخلتُ مقصورة خالية في الدرجة الأولى، وأنزلت النافذة، وأخرجت رأسي منها لأكمل الحديث.

وقفت ميغان أسفل مني ووجهها إلى أعلى. سألتني عن سسب غضبي، ففلت غير صادق: لست غاضباً، إنما أحسست بالغيظ لأنتي أولك كسولة ولا تهتمين يعظهرك.

لا يمكن أن أبدو بمظهر حسن على أب حال. مما أهب ذلك إذن؟

قلت ثها: لا أحسبك تعرفين لندن جيداً، ألبس كذلك؟

بل أعرفها. كست أمر بها دائماً حين كنت أذهب إلى المدرسة. كما ذهب إلى طبيب أسنان فيها، وإلى إحدى المسرحيات.

- هذه المرة ستكون لندن مختلفة.

وصلنا قبل نصف ساعة من موعدي مع الطبيب في شارع هارئي، فأخذت سيارة أحرة و ذهبنا إلى محل ميروتين للأزياء الذي تتعامل جوانا معه. وصاحبة محل ميروتين امرأة مرحة غير تقليدية في الخامسة والأربعين من عمرها اسمها ماري غري، وهي امسرأة ذكية حلوة المعشر، وقد كتت معجباً بنوقها دائماً.

قلت لميغان: أنت ابنة عمى.

- ئياذا؟

- لا تحادلي.

كانت ماري غري تتعامل مع قناة بدينة وتصرّ على ثمن شوب مهرة أزرق اللون ضيفاً كانت الفتاة قد افتتنت به. افتربت منها وأحدثها حانياً وقلت: اسمعيني، لقد أحضرت اسة عمم لمي. كانت حوانا ستاتي ولكن أمراً منهها فقالت إن بإمكاني نرك الأمر لك. هل نرين كيف تبدو الفتاة الآن؟

قالت ماري غري بانفعال: يا إلهي، إنني أراها بالطبع.

- حسناً، أريد أن تقلبي مظهرها رأساً على عقب ومن حميع النواحي. لك مطلق الصلاحية لتحهيزها بكل منا تريدين. جوارب،

أحدَّبة، ملابس داخلِية، كل شيء! على فكرة، المحل الذي يصفـف شعر حوانا فريب من هنا، أليس كذلك؟

" إنه عند الزاوية... سأتدبر هذا الأمر أبضاً.

- أنت امرأة بألف امرأة!

أوه، سأستمتع بهذا الأمر، بغض النظر عن العال، مع أنه أمر
 لا يمكن الاستهانة به هذه الأوام... إن نصف البهائم من زبونساتي لا يمكن الاستهائة به هذه الأوام...
 يدفعن فواتيرهن أيداً. ولكن كما تلت، سوف أستستع بهذا الأمر.

نظرَتْ إلى مبغان نظرة محترفة وسريعة وهي تقنف بعيـداً عتّــا وقالت: إن لها شكلاً جميلاً.

 لا بدأن لك عبنين أنقذ من الأشعة السينية؛ فأنا لا أرى لهنا أي شكل.

ضحكت ماري غري وقالت: لا تقلق، دع الأمر كله لمي. - حسناً، ساعود وآخذها في الساعة السادسة تقريباً.

كان ماركوس كنت مسروراً من صحفي، وقبد أخبرني سأنني تحاوزت أفضل توقعاته، ثمم قبال: لا بند أن ليك بُنيةً فيل حسى تستعدت صحتك بهابه السرعة. بنا له من رائع قلبت التأثير الذي يتركه على المرء هواء الريف وعدم التأخر في السهر أو التعرض لانفعالات... إن هو استطاع الالتزام بذلك. ما رأيك بالعشاء معي الليلة؟ يمكنك أن تخبرني كل شيء
 عن جريمتك فلك.

- أسف؛ إني محجوز.

- موعد مع سيدة؟ نعم، أنت تنقدم بالتأكيد.

وصلتُ محل مبرونين الساعة السادسة، وهو موعد الإغلاق الرسمي للمحل. حاءت ماري غري لاستقبالي عند أعلى الدرج حارج غرفة العرض، وقالت وقد وضعت أصعها على شفتها: متصاب بالصدمة! ولو صع أن أقول ذلك عن نفسي لللت إنسي قمت بعمل راتع.

ذهبت إلى غرقة العرض الكبيرة. كانت ميغان تقف وتنظر إلى نفسها في مرأة طويلة، وأصادقكم القول بانني لم أكد أعرفها؛ فقد أدهشني منظرها للحظات! طويلة ونحيفة بملايس أنيفة وحوارب حريرية وحداء معيل... كانت الحودة والثمير فعي كل مظهر من مظاهرها، وقد تم تشذيب شعرها وتصفيفه ليناسب رأسها، وكان ياتمع كحبة الكستناء. ولقد كان لهم من الذوق ما جعلهم يشركون وحهها على حاله، بلا مساحيق أو أحمر الشفاه.

نظرت إليّ باحشام وهي تبسم ابنسامة محجولة وقبالت: إنني أبدو... رائعة بعض الشيء، اليس كذلك؟

- رائعة؟ إن كلمة واثعة لا تكفي لوصفك! تعالي نذهسب إلى

- أوافقك على أول اثنتين. ولكن لا تحسب أن الريف محلو من الانفعالات؛ فلدينا الكثير منها في منطقتنا.

- أي نوع من الانفعالات؟

- حراثم قتل مثلاً.

زمٌ ماركوس كنت شفتيه وصفّر قائلًا: أهي مأساة حب ريفية؟ صبي مزاوع يقتل فتاته؟

- أبداً، بل قاتل مخادع مصمم مجنون.

- لم أقرأ عن ذلك شيئاً. منى اعتقلوه؟

- لم يعتقلوه، كما أنها أنثي!

- وودا لست واثقاً أن لايمستوك هي المكان المناسب للك ها القتي.

قلت بصلابة: بل هي كذلك، ولن تستطيع إخراجي منها.

- مكذا إذن! أوقد وحدت حسناء هناك؟

قلت وأنا أفكر بإلسبي هولاند بشبيء من الشعور بالذنب: إطلاقاً، كل ما في الأمر أن سبكولوجية الجريمة نثير اهتمامي.

- أوه، لا بأس. من المؤكد أنها لـم تـوذك حتى الأن، ولكن تأكد نقط من أن محرمتك المحتونة أن تقتلك أنت.

- لا خوف من هذا.

العشاء وسوف أندهش إن لم يلتفت إليك كل الرحمال... ستفهرين كل الفتيات!

لم تكن ميغان بالغة الجمال، ولكنها كمانت ذات مظهر آسر وغير عادي؛ كانت ذات شخصية. دخلت المطعم تقدمني، وأسرع النادل إلينا يدعونا للجلوس على مائدة مناسبة. وبعدما تناولنا العشساء قالت ميغان: أليس هذا الطعام رائعاً؛ وكل شي!

ثم تنهدت مسرورة، فقلت: نفس شعوري بالضبط.

كانت أمسية حميلة، وفجأة قالت ميغان بارتياب: ألا يحب أن مود إلى البيت؟

فتحت فمي دهشة, بعم، كنت مستغرفاً تماماً بحيث نسبت كل شيء. صحت: "يا إلهي!"؟ فقد أدركت أن آخر قطار قد غادر. فلت: ايقي هنا، أنا ذاهب للاتصال بالهاتف.

انصلت بشركة لويلين ثقامير السيارات وطلبت أن يرسلوا لشا أكبر وأسرع سيارة عندهم، وفي أسرع وقت ممكن. ثم عدت إلى ميغان وقلت لهاد نقد غادر آخر القطارات لهذا اليوم، ولذلك سنعود إلى البيت بالسيارة.

- أحقا؟ يا لها من متعة!

رأيتُ كم كانت طفلة لطيفة... يسرَّها كل شيء، لا نحدال، وتقبل كل افتراحاني دون ضحة أو تذمر. وصلت المسيارة، وكمانت كبيرة وسريعة، ومع ذلك لم نصل إلى لايمستوك إلاَّ في وفت متاخر

جداً. قلت وقد شعرت فجأة بوخز الضمير: لا يد أنهم أرسلوا قرق تفتيد البحث علية

لكن ميفان بدت في مزاج همادئ. فالت على نحو غامض: أوها لا أفلن قلك؛ فأنا غالباً ما أحرج ولا أعنوه التي البيت على الغداء.

- نعم يا عزيزتي، ولكنك غبت طوال النهار وتحلّفت عن العشاء أيضاً.

حالف الحظ ميفان؛ فقد كان البيت مظلماً وساكناً، وإنباه عبى تصيحتها درنا خلف البيت وألفينا حسىً على تابلة غرفة روز.

وأخيراً أطلت روز من النافذة، و بعد الكثير من تصابير المحشدة المكيوتة والانفعال، نزلت لتدخلنا إلى البيت قائلة: هما أنت الآن، وأنا التي قدمت إنك نافسة في فراشك. حرج صيدي مع الاسسة هولاند (قامت بحركة ازدراء عند ذكر الأنسة هولاند). تشاولا العشاء ميكراً و ذهبا في نزهة بالسيارة، وقد قلت لهما إنني سأهتم بأمر الولدين، فلنت أنني سمعتك تدخلين عندما كنت في غرفة الأطفال لإسكات كولين الذي كان يلعب في الغرفة، ولكتك لم تكوني موجودة عندما فرلت، ولذلك فلنت أنك ذهبت إلى قراشك، وهذا ما قلته عندما جاء ميدي وسأل عنك.

قطعتُ الحديث لأقول إن سن الأفضل لميضان أن تأوي إلى فراشها الأن. قالت ميغان: طابت لبلتك، وأشكرك شكراً لا حدود له.. كان ها، أروع يوم في حياتي. عدتُ بالسيارة إلى البيت وأنا ما زلت أشعر بالسعادة، ودفعت العش للسانق إكرامية كبيرة وعرضت عليه أن يسام عندنما إن شباء، لكنيه با إل

> كان ياب الصالة قد انفتح أثناء حديثنا، وعندما انطلق بمسيارته أظلت حوانا وقالت: إذن فقد عدت أحيراً؟

> > دخلتُ وأغلقت الباب حلفي وقلت: هل فلقتِ على؟

ذهبتُ حوانا إلى غرفة الاستقبال وتبعنُها. كان إبريق القهرة موضوعاً على الطاولة فصيت حوانا فنجاتين من القهوة لني ولها لم قالت: قلقت عليك؟ كلا بالطبع. ظننت أنث قررت اليقاء في المدينة وقشاء سهرة حافلة.

- لَقَدُ قَصْبِتُ سَهِرَةً حَافَلَةً... مَنْ نُوعَ مَا.

ابتسمتُ لم يدأت أضحك. سألتني حوانا عن سبب ضحكي فأحرقها يما جرى، فشالت: ولكن ينا حيري... لابد أنـك كنت مجنونًا، محنونًا تمامًا

- أظنني كنت كذلك.

فضل أنَّ يعود إلى لندن في الليل.

- ولكنك يا طفلي الغزيز لا تستطيع فعل أشباء كهذه... ليس في مثل هذا المكان! سينتشر النجر في كل أنحاء لايمستوك غداً.

- أظنه سينتشر بالفعل، ولكن ميضان مجرد طفلة في نهاية أمر.

- ليست طفلة؛ إنها في العشرين. لا يمكنك أن تأبحدُ فناهُ في

العشرين إلى لندن وتشتري لها ملابس دون إحداث فضيحة كبيرة. يا إلهي، ربما اضطررت للزواج بالفتاة!

كانت حوانا تخلط الحدّ بالهزل. وفي تذك اللحظة وصلتُ إلى اكتشاف هام حداً؛ فقد قلت: تباً لذلك كلها أنها لن أمانع في الزواج بها. بل إنني في الحقيقة... سأحب ذلك.

ظهرت على وجه حوانا ملاصح غريبة حمدًا. نهضت وقبالت بشيء من الواقعية وهي تتجه نحو الباب: نعم، لقد عرفتُ ذلك متذ بعض الوقت...

تركتني وفتحاني بيدي واقفأ مشدوهأ باكتشافي الحديد

YET

# الفصل الثاني عشر

لا أعرف ماذا ينبغي لرجل بعنزم الزواج أن تكون أحاسيسه.

في الروايات يكون حالقه جافاً ويشعر أن ياقشه تضييق على رقبته كثيراً ويكون في حالة عصبية يرثى لها، ولكني لم أشعر بذلسك على الاطلاق. فبعد أن توصلتُ إلى فكرة جيدة عرمستُ أمري علمى تنفيذها ونسويتها في أسرع وقت ممكن، ولـم أر أي سبب خناص يذعو للارتباك.

ذهبت إلى بيست سيمنغن في نحو المساعة الحادية عشرة. قرعت الجرس وعندما حاءت روز سالت عن الآنسة ميغان، وكانت التظرة العارفة التي نظرت بهما روز إلى هي أول ما جعلني أشعر بشيء من الخجل. وأدخلنني إلى غرفة الصباح الصغيرة، وقيما كنت أنتظر هناك تمنيت ألاً يكونوا قد ضايقوا ميغان.

وعندما انقتح الباب والنفتُ لأنظر ارتحت على الفور. لم تبـدُ ميغان متحفظة أو متضابقة على الإطلاق؛ كان رأسها مــا يـزال كمــا هو ككستناءة لامعة، وكانت تحللها تلك الكيرياء واحترام المذات الذي اكتسبته بــالأمس. كـانت في ملابسها القديمة مـرة أحــرى،

ولكنها تمكنت من حعل تلك الملابس تبدو مختلفة. أمر رائع ما يفعله بالفتاة علمُها بحقيقة حاذيتها! وأدركت فحاة أن ميغان قد نضحت.

أقلن أتني كنت عصبي المزاج قليلاً دون ريب، وإلاّ لما افتحتُ معها الحديث بمحبد قاللاً: "مرحماً أنهها القطة! ، إد لا تكاد هذه العبارة تكونه تحية مُجِب في مثل قلك الظروف.

ولكن بدا أنها أعجبت مبغان. فقد ابتسمت وقالت: مرحباً! - أرجو ألاّ تكوني قد تعرضت لمشاجرة بخصوص الأمس؟ قالت ميغان بثقة: أوه، كلا.

ثم طرفت عيناها وقالت بشكل غامض: نعم، أقلن أنني خضت شحاراً. أقصد أنهم قنالوا أضياء كثيرة وبدا أنهم رأوا الأسر غريباً حداً، ولكنك تعرف طبيعة الناس والضحة التي يفتعلونها من لا شيء.

ارتحت عندما وجدت أن الاستياه والصدمة لم يؤثرا أبدأ علسي ميغان. قلتُ لها: جدت هذا الصياح لأن عندي اقتراحاً أوبد طرحه. أنت تعلمين أنني أحيك كثيراً، وأعتقد أنك تحبينني...

قالت مبغان بحماسة شديدة: كثيراً.

- كما أننا نسجم مع بعضنا جبابًا، ولللك أرى أنها ستكون فكرة حيدة لو تزوجنا.

- اود.

بدت عليها الدهشة ... الدهشة فقط. لم تحفل من قولي، ولسم تفسي بالصدمة؛ محرد دهشة معتدلة. سألتُ بأسلوب مَن يريد استيضاح الأمر استيضاحاً تاماً: أتعني أنك تريد الزواج بي حقا؟ في الأمل سواء نصحتِني بذلك أم لا.

\* \*

حسناً، هذا ماكان, غادرت البيت وأنا أشعر بشيء من الانشداه، ولكني كنت واعياً لنظرات روز التي لاحقتني بكثير من الاهتمام.

كان لدى روز الكبير مما نقوله لي قبل أن أستطيع الإقلات. قالت إنها لم تعد تشعر بأن الأمور على ما كانت عليه منذ ذلك اليوم المرعب! وإنها ما كانت لتبقي لولا الأطفال وشعورها بالأسف على السيد سيمتفتن المسكين، وإنها لن بقى إلا إذا جيء بحادمة أحرى بسرعة، ومن غير المحتمل أن تأتي حادمة إلى بيت وقعت فيه جريمة قتل! وقالت إن الأنسة هولانذ كانت في غاية اللطبق عندما قالت إنها متقوم يندير المهتزل حتى قدوم خادمة بديلة. كانت لقيقة حداو خدومة... نعم، ولكنها تتصور أنها ستكون سيدة البيت في يوم من الأبيام! إن السيد سيمنغن المسكين لا يرى شيئاً على يرى من الأبيام! إن السيد سيمنغن المسكين كا يرى شيئاً على يالس مسكين وضعته الظروف فريسة لكيد اسرأة، وإن من المؤكد على السيدة سيمنغن إذا ما أن قشل إلسي هولاند في الحلول محل السيدة سيمنغن إذا ما حصل— لن يكون سبية قله المحاولة من طرفها.

وافقتها على كل شيء بطريقة ألبة وأنا منشوق للهروب متهما، ولكني لم أستطع ذلك لأن روز كانت ممسكة بقبعتي وهمي ماضية في صب متاكفاتها. وتسابلت إن كان فيما قالته أي نوع من الحقيقة. هل تاقت إلسي هولاند لأن تصبح الروحة الجديدة لسيمنغن؟ أم أنها فتاة طبية القلب تبذل ما بوسعها للعناية بأسرة حلت بها مصبية؟ قلت وأنا أعنى ما أقول: أربد ذلك أكثر من أي شيء آخر.

- ئقصد... أنك تحبني؟

- إنني أحبك.

كانت عيناها ثابتين وهادتين. قالت: أعتقد أنك ألطف إنسان في العالم... ولكني لا أحبك.

- ساحملك على أن تحبيني.

لن ينفع ذلك؛ فأنا لا أريد أن أحمَل.

سكنت ثم قالت بحدية; لستُ من النوع المذي يصلح زوجة لك؛ إنني أتقن الكراهية أكثر مما أنقن الحب.

قالت ذلك بعمق وتركيز غربين. قلت: الكراهية لا تذوم، أما الحب فيدوم.

- هل هذه حقيقة؟

-- هذا ما أعتقده،

مرة أخرى ساد الصمت، وأخيراً قلت: ردك إذن هو "لا" ؟

- تعم، إنه لا.

- وأنت لا تنصحينني بالإبقاء على الأمل؟

- وما فائدة هذا؟

وافقتها قائلاً: لاشيء إطلاقاً... مجرد تسويف؛ لأنني سأستمر

ريما كانت النتيجة واحدة في كلنا الحالتين. ولم ٢٧ إن طفاًي سيمنغتن الصغيرين يحتاجان إلى أم، وإلسي كانت امرأة محترمة... إلى حانب كونها حميلة إلى حدد يخرج عن حدود الاحترام، وهي صفة قد تعجب الرحل... حتى وإن كان رحلاً محترماً كسيمنغنن!

أعرف أنبي كنت أفكر بهذا كله لأحاول تجنب التفكير بأمر ميغان. ريما قلت إنبي ذهبت لميغان طالباً منها الزواج بي بعقلية فيها الكثير من الرضى عن اللذات والثقة بالنفس، وإنهي أستحق ما حصل... ولكن الأمر لم يكن كذلك في الحقيقة، كان ذلك لأنبي أحسست بققة كييرة ويشكل مؤكد بأن ميغان كانت لي أنا... وأنها كانت شأناً من شؤوني، وأن عنايتي بها وإسعادها وتحنيها الأذى هو طريقة الحياة الطبيعية الوحيدة أمامي، وأنتي توقعت منها أن تشعر هي أيضا أننا ليعضنا البعض. لكني لم أكن لاستسلم... كدا إن ميغان هي فتاتي، وسوف أحصل عليها.

بعد لحظات من التفكير ذهبت إلى مكتب سيمنغنز. قد لا تلتفت مبغسان إلى الانتقادات الموجهة لسسلوكها، ولكني أحيبت تقويم الأمور. وقيل لي إن السيد سيمنغنن غير مشغول قدخلت عليه، وقد فهمت من زمة شفتيه والتصلب الإضافي في سلوكه أنسي لا أحفى بالكثير من الترجيب في تلك اللحظة. فلت: صباح الخير. المحشى ألا تكون هذه زيارة عمل، يل زيارة شخصية. سأطرح الموضوع بكل وضوح... اظلك أدركت به لا ربيب التي أحب ميغان، وقد طلب منها الزواج بي ولكنها رفضت، إلا أنسي لا أعتبر ذلك الرفض نهائياً.

رأيت ملامح سيمنغنن لتغيره وأقركت ما يبدور فمي ذهنمه

يسهولة؟ فقد كانت ميغان عنصر نشاز في بينه. أحسست -والفاً-بأنه رجل مُنصف ولطيف، وما كان ليفكر أبداً في عدم إسواء ابنه زوجته المتوفاة أو الامتناع عن تقديم السكن لها، ولكن زواجها بي سيكون مصدر راحة له بالثاكيد.

تراجعت صرامة ملامحه، وابتسم لي ايتسامة باهنة حامرة وقـال: تعلم يا بيرانل أنني -بصراحة- لا أعرف شبئاً عن هذا الأصر. أعـرف أنك كنت توليها الكثير من عنايتك، ولكننا كنّا دائماً نعتبرها طفلة.

قلتُ باقتضاب: ولكنها ليست طفلة.

- نعم، ليس من ناحية العمر.

قلت وما زال بي شيء من الفيظ: إنها تستطيع التصرف وفق عمرها الصحيح في أي وقت يُسمح لها فيه بذلك. أعرف أنها لم نبلغ الحادية والعشرين (الذي يُعنبر رسمهُ من الضوح والاستقلالية)، ولكنها متبلغ هذا المعمر بعد شهر أو اثنين، سأعطيك كل المعلومات التي تريادها عني: أنا في وضع مالي جيد، وقد كانت حياتي شريفة تماماً، وساهتم بميغان وأفعل كل ما أستطيعه لجعلها سعيدة.

- تماماً... تماماً. ومع ذلك فإن الأمر يرجع لميغان نفسها.

- ستقتنع مع مرور الوقت، ولكنني أحبيت فقط أن أصــارحك بهذا الأمر.

قال إنه يقدر هذا الموقف، ثم افترقنا ودياً.

صادفتُ إميلي بارتُن في الحارج، وكانت تحمل سلة مشتريات بيدها. قالت: صياح الخير يا سيد بيرتن. سمعت أنك ذهبت إلى لندن بالأمس.

نعم، ثقد سمعَتْ ذلك دون شلك! رأيتُ أن الرقة بادية في عبنها، ولكنهما كاتنا مليتين بالقضول. قلت: ذهبت لرؤية طبيبي.

ابتسمت الآنسة إميلي وتمتمت قائلة: سمعت أن ميفان كاد يفوتها القطار، وقد قفزتُ إليه وهو يتحرك.

- بمساعدتي أنا؛ أنا الذي سحبتها إليه.

- كم كنتُ محظوظاً في ذلك، وإلا لوقع حادث.

غريب كيف بمكن لعجوز رقيقة فضولية أن تجعل الرجل يشعر أنه مغفل! وأنقذني فلهور السيدة كالثروب من مزيد من المعاناة، وكانت معها ضيفتها العجرز، قالت السيدة كالثروب: صباح الخبر. سمعت أنك اشتريت لميقان بعض الملابس اللائقة؟ إنه تصرف عاقل منك؛ فالتفكير بشيء عملي كهذا بتطلب رحلاً يكل معنى الكلمة، كنت فلفة على هذه القناة منذ وقت طويل. القتبات العاقلات معرضات أن يتحولن إلى مغفلات، أليس كذلك؟

وبهذه العبارة الملفتة للنظر دخلت السيدة كالثروب إلى محل السماك بسرعة. أما الأنسة ماريل التي بقيت واقفة إلى حنائيي فقيد طرفت بعينيها وقالت: إن السيدة كالثروب امرأة رانعة؛ تكدد تكون على حق دائماً.

- الأمر الذي يجعلها مخيفة بعض الشيء!

حرجت السيادة كالتروب من محل السماك مرة أسرى وحاءت إلينا. أشارت إلى سرطان كير أحمر كانت تحمله وتدائن: أرأيت شيئاً أبعد شبهاً بالسيد باي من هذا؟ انظر كم هو مقعم بالقرة والذكورة، أليس كذلك؟

\*

شعرت ببعض التحرج من مقابلة حوانا، ولكن عندما وصلت إلى البيت عرفت أن قلقي لم يكن له داع؛ فقد حرجت ولم تحد لتناول الغداء. وقد أحزن ذلك بارتريدج كثيراً فقالت بمرارة وهي نضع قطعتين من اللحم في طبق: لقد أكدت الأنسة بيرتن أنها متعود لتناول الغداء.

أكنت تعلن اللحم في محاولة للتعويض عن غياب جوانا، ولكني تساملت في نفسي أين يمكن أن تكون أعتي الآن. لقد اعتادت أن تكون غامضة جداً في تصرفاتها مؤخراً!

كانت الساعة تشير إلى الثالثة والنصف عندما مسمعت صوت سيارة تقف في الخارج، وما ليثت جوانا أن دخلت غرفة الاستثبال. وتوقعت أن أرى غريفيث معها لكنها كمانت وحيدة. كان وجهها معتقعاً بالحمرة وبدت متزعجة، وتصورت أن شيئاً قد حدث.

سألتها: ما الأمر؟

فتحت حوانا فمها لتتكلم لكنها أغلقته ثانيبة وتنهيدت وألقت

بنفسها على كرسي وأمحذت تحدق أمامها، ثمم قالت: لقد قضيتُ اليوم الموا الأيام.

- ماذا حدث؟
- عملتُ شيئاً لا يصدق؛ كان رهيباً.
  - وما هو؟

- خرجت في نزهة سيراً على الأقدام في نزهة عادية. صعدت النلة وذهبت إلى السبخة. مشيت أميالاً... فقسد اعجبني أن أمشي. ثم نزلت وادياً، وكانت هناك مزرعة... في منطقة منعزلة تماماً. شعرت بالعطش وتسايلت إن كان عندهم حليب فمشيت إليهم ودخلت ساحة المزرعة، ثم فتح الباب وخرج منه أوين.

#### 9 - e 126. 9

- فلنَّ أنْ القادمة هي ممرضة المقاطعة. كانت هناك امرأة تضع مولودًا، وكان أوين يتوقع مجيء الممرضة، وكان قد أرسل يبلغها بأنْ تحضر معها طبيباً آخر. كانت... كانت الأمور تحري بشكل سيء.

#### - وماذا حدث؟

- عندما رآتي قال لي: "هيا، تعالي... وحودك أفضل من لا شيء...". قلت له إنهي لا أسقطع، فسألني عما أعميه. قلت لـه إنهي لم أقم بعمل كهذا في حياتي، وإنسي لا أعرف أي شيء، فقال إن ذلك لا بهم أبدأ، ثم غذا فجأة فظيعًا! صاح بي قائلًا: ألست امرأة؟

أفلن أن باستطاعتك أن تفعلي أي شيء لمساعدة امرأة الحرى؟ فيم أكمل حديثه بعنف قائلاً: أنت كنت تتحدثين وكأنك مهتمة بالطب وقلت إنك تتعنين أن تصبحي معرضة... أفلته كنان مجرد كلام جميل منعق ولم تقصدي الأمر حقيقة. لكن هذا عمل حقيقي، ويحب أن تتصرفي كامرأة مسؤولة وليس كحمقاء عديمة الفائدة!

لقد قمت بأعمال لا تصدق با حيري... أمسكت بالأهوات وغلينها بالماء وناولته إباها. إنني منعبة يحيث لا أكاد أستطع الوقوف على قدمي. كان ذلك فظيعاً، لكنه أنقذها... وأنقذ المحنن.

غطت حوانا وجهها بيديهما. نأملتهما بسرور بـالغ واحترمت أوبن غريفيث في قرارة نقسي؛ لقد حعل حوانا تواجه الواقع بشكل حقيقي لأول مرة. وأخيراً قلت لها: توحــد رسالة لـك فـي الصالة. أقلتها من بول.

فالت: [به؟ وسكت دقيقة ثم أضافت: لم أكن أعرف يا جيري ما بُضطر الأطباء لعمله والشجاعة التي ينبغي أن يتحلوا بها!

حرحت إلى الصالة وأحضرت لحوانا وسالتها. فتحتها ونظرت إلى محتواها نظرات غامضة ونركتها تسقط من يدها، ثم قالت: لقد كان... وانعاً حقاً. الطريقة التي حارب بها، الطريقة التي قاوم بها الهزيمة! صحيح أنه تحدث معي بغلظة... لكنه كان وانعاً.

لاحظت بشيء من السرور رسالة بول المهمَلة؛ من الواضح أن جوانا قد شفيت من بول!

اللهى إليّ برسالة عبر الطاولة، وكانت حسنه المرة- مطبوعة كلها. وإذا ما قورنـت بالرسائل الأحرى فبإن هـذه الرسالة كـانـت معتدلة اللهجة:

لا فائدة من الاعتقاد أن بإمكانكِ احتلال مكان امراة ميشة. البلدة كلها تسخر منك. اخرجي الآن، فسويعاً سيكون الوقت قد فات. هذا تحذير؛ تذكري ما حدث لتلك الفشاة. اخرجي وابقي خارجاً".

ثم تنتهي الرسالة ببعض العبارات المعتدلة في بذاءتها.

قال ناش: وصلت هذه الرسالة للآنسة هولاند هذا الصباح.

قال الرقيب باركنز: كناً نهرى غرابة فمي عـدم اسـتلامها أيــة رسالة من قبل.

سألت: من التي كثبتها؟

تلاشى شيء من الحذل عسن وجه قباش. بنذا مرهقاً مهموماً وقال بحزان: إلى آسف لهذا الأمر، لأنه سيضر رحلاً محترماً بشدة، ولكن لا حيلة لنا. ربما واودته الشكوك بفلك أصلاً.

كررت سؤالي: من التي كثبتها؟

- الأنسة إبمي غريفيث.

\* \*

ذهب ناش وباركنز إلى بيت غريفيث عصر ذلك اليوم ومعهما

الأمور لا تأثني أبدأ عندما تنتظرها.

كنت مشغولاً جداً بأموري الشخصية وأمور جوانا فقوجنت تماماً في صباح اليوم التالي عندما سمعت ناش يكلمني عبر الهاتف: لقد أمسكنا بها يا سيد بيرتن!

حفلت تماماً بحيث كدت أسقط السماعة. قلت: تقصد ال... قاطعتي: هل يمكن لأحد أن يسترق السمع على حديثنا الأن؟

- كلا، لا أفلن ذلك... ولكن، ربما...

بدا لي أن باب المطبخ قـد انقتـح قلبـلاً، وسمعته يقــول علـى الطرف الآخر من الخطـ: هلاً جـت إلى مركز الشرطة؟

– سأفعل، الآن مباشرة.

 إذن اعتقال، وذهبت معهما بدعوة من ناش الذي قال لي: إن الطبيب يحبك كثيراً؛ فليس له أصدقاء كثيرون في هذه البلدة. وما لسم يكس هذا الأمر مؤلماً لك يا سيد بيرتن فإني أرى أن باستطاعتك مساعدته على تحمل الصدمة.

قلت إنني سأذهب معهما. لم أستسنغ هذه المهممة، ولكنبي طُنِيت أنني قد أكون مفيداً. قرعنا الحرس وسأننا عن الأنسة غريفيث، فتم إدخالنا إلى غرفة الاستقبال. كانت إلسي هولاند وميغان وسيمنعن هناك يشربون الشاي.

تصرف ناش بحذر بالغ. سأل إيمي عن إمكانية الحديث معها على انقراد لبعض الوقت، فنهضت وجاءت بانجاهنا. وأفلنني رأيت نظرة ذعر باهتة في عينيها، ولكن تلك النظرة -لو كانت صحيحة-قد تلاشت بسرعة. كانت طبعية نماماً ومشهجة.

– تريدني؟ أرجو ألاّ تكون المشكلة بسبب أضواء سيارتي مرة خرى؟

سارت أمامنا خارج غرفة الاستقبال ثم عبر الصالة إلى مكتب صغير، وفيما أنا أغلق باب غرفة الاستقبال ورائبي لمحت سبمتغنن يلتقت برأسه بحدة وقد كاد ينهض عن كرسيه، وحسبتُ أن ممارسته الشانوية قد جعلته بألف قضايا الشرطة، فلعله ميَّز شيئاً ما في سلوك ناش... وكان هذا كل ما رأيته قبل أن أغلق الباب وأتبع الأخرين،

كان ناش يؤدي مهمته بدقة، وكان هادتاً تماساً. نيهها الحفوقها، ثم طلب منها أن نصحيه. كان معه إذن باعتقالها، وقرأ عليها التهمة... ولقد نسبت الأن العبارة الفانونية التي قالها بالضبط،

ولكنها كانت تتعلق بكتابة الرسائل وليس يحريمة القتل.

كان ناش قد أخرج الرسالة الموجهة لإلسي هولاند وقال: هل تنكرين أنك كتبت هذه يا آنسة غريفيث؟

إن كانت قد ترددت فإن ذلك لم يستغرق منهما إلاّ جزءاً من الثانية. قالت: أنكر ذلك بالطبع: أنا لم أز هذه الرسالة أبداً من قبل.

قال ناش بهدوء: لا بدأن أحيرك با أنسة غريفيت أن أحدهم لاحقلك وأنت تطبعين هذه الرسالة على الآلة الكاتية في جمعية العرأة بين الساعة الحادية عشرة والحادية عشرة والتصف مساء، في الليلة قبل الماضية. وبالأمس دحلت مكتب البريد وبيدك حرمة من الرسائل...

- لم أضع هذه الرسالة في البريد أبداً.

- صحيح، أنت لم تضعيها؛ لأنك -بينما كنت تتقلين الحصول على طوابع- أسقطتها على الأرض بطريقة لا تثير الشكوك، بحيث يأتي شخص ما ويأخذها من الأرض دون ارتياب ثم يضعها فمي صندوق البريد.

- لم أفعل...

انفتح الباب ودخل سيمنغتن. قال بحدة: ما الـذي يحـري؟ إن

كان في الأمر شيء غير طبيعي يا إيعي فيحب أن يكسون لديـك مـن بمثلك قانونياً. إن أردنني أن...

انهارت عندها. غطت وجهها يديها وتلمست طريقها إلى كرسي، ثم قالت: افعب يا داك افعب. ليس أنت... ليس أنت!

- أنت بحاجة لمحام يا عزيزتي.

 ليس أنت. إنني... إنني لا أستطيع تحمل هذا. لا أربدك أن تعرف... كل هذا.

ربما فهم عندها ما تعنيه، فقد قال يهدوه: سأحضر كك المحامي مايلدمي من إكرامين، هل هذا ينفع؟

أومات برأسها موافقة وهي تنتحب، وخرج سيمتغنن من القرفة. وعند مدخل الياب اصطدم بأوين غريفيث الذي قال بغضب: ماهذا؟ أحتى...

قال ناش: أنا أسف يا دكتور غريفيث، أسف جداً... ولكن ليس أمامنا بديل.

أتظن أنها… أنها مسؤولة عن ثلك الرسائل؟

قال ناش: أحشى ألاً يكون في ذلك شك يا سبدي.

نم التفت نحو إيمي وقال: بحب أن تماني معنا الأن يا آنسة غريفيث... ستحصلين على كل المساعدة لرؤية أحد المحامين.

صاح أوين: إيمي؟

اندفعت من أمامه دون أن تنظر إليه قائلة: لا تتحدث معسى. لا تقل شيئًا، ولا تنظر إلىّ بالله عليك!

خرجوا من الغرفة، فيما وقف أوين كرجل مسحور. انتظرت فليلاً ثم تقدمت نحوه وقلت: إن كان من شيء يمكنني فعله با مسبد غريفيث فقل لمي.

> قال كرجل يعيش في حلم: إيمي؟ لا أصدق! قلت متعللاً: قد يكون في الأمر عطاً.

قال ببطه: ما كانت لتتصرف هكذا لو كان في الأمر خطأ. ما كنت لأصدق هذا أبدأ... لا يمكنني تصديق هذا الأمر.

ومى نفسه على كرسي، وحاولت أن أساعد بتقديم عصير منعش. شرب ما قدمته له، وبدا أن ذلك أفاده فقد قسال: لم أستطع فهم الأمر في البداية، ولكنني بخير الآن. أشكرك يا بيرنن، ولكن لا يوجد ما يمكنك فعله .. ليس بوسع أحد فعل شيء.

انفتح الباب ودخلت جوانا وهي شديدة الشحوب. جاءت إلى أوين ونظرت إليّ وقالت: احرج بإجبري... هذا عملي أنا.

وقيما أنا أخرج عير الباب رأيتها تحثو على ركيتها يجانبه.

\* \* \*

لا أستطيع أن أسرد عليكم بشكل متماسك أحداث السماعات الأربع والعشرين التي تلت ذلك، إذ تبرز العديد من الأحداث التي لا يربطها رابط.

أذكر مجيء جوانا إلى البيت وهي شديدة الشحوب والذهول، وكيف أنني حاولت رسم الإبتسامة على شفنهها قائلاً: لقد سبق لمث أن وصفت إيمي غريفيث بأنها تنصرف مع أحيها كالملاك الحارس، فمن هو الملاك الحارس الآن؟

وأذكر كيف ابتسمت بطريقة محزنة وقالت: "بقول إنه لا يريدني يا جيري؛ إنه شديد الغرور والصلابة!"، فقلت لها: وفتاتي أيضاً لا تريدني...

حلسنا هناك لبعض الوقت، وقالت حوانا أخيراً؛ لا تلقى عائلة بيرتن رواحاً في الوقت الحالي!

قلت: لا تهشمي با عزيرتي، فما زلنا نعيش ليعضنا البعض. فردّت جوانا: إن هذا لا يشكل لي عزاء يا حسري فمي الوقت لحاضر...

جاء أوبن لزبارتنا في اليوم النالي والطلق في حديث مسهب مادحاً جوانا وقائلاً إنها رائعة، وتحدث عن الطريفة التي جاءت بها إليه وكيف أعربت عن استعدادها للزواج به... فوراً إن شاء، ولكنه ما كان ليسمح بذلك؛ لأنها فتاة أطيب وأرق من أن يرتبط اسمها بتلك القذارات التي لن تلبث بالانتشار على الألسنة بمحسرد و مسول خبر أخته إلى الصحف، وكمت أحب جوانا كثيراً وأعرف أنها من النوع الذي يحب الوقوف مع الناس في الأزمات، وقلت لأوين بشيء من الانزعاج ألاً يكون على هذه الدرجة السخيفة من المثالية.

ذهبتُ إلى الشارع العام فوجدت أن ألسن الحميع تشرئر دون القطاع. كانت إميلي بارتُن تقول إنها لم تلق أبداً بإيمي غريفيث، وكانت زوجة البقال تقول بحماسة إنها كانت ثرى دائماً أن للأنسة غريفيث نظرة غربية في عبنيها...

وعلمت من ناش أن الشرطة قد آكملوا التحقيق في القطبية، وقد كشف البحث في البيت عن وجود الصفحات المقصوصة من كتاب إميلي بارتن وقد أتحقيت حمن بين كل الأماكن- في الخزاقة أسقل الذرج، ملقوقة بورق جدران قديم.

قال تالم معجماً: وهو محماً حيدًا أقت لا تعلم متنى بمكن لحاته متطفل أن يعبث فني مكتب أو فرج مغلق... أما عزائس المُستهلكات هذه، العليثة يكر ت تتنس القابيمة وووق الحدوان القديم فلا تُقتح أبداً إلاَّ عندما بريدون حشير مزيد من الأغراض داخلها.

يدو أن أتلك السيدة ولعاً بهذا المخبأ بالذات.

تعم، نادراً ما تجد الكثير من الننوع في العقل الإجرامسي...
 وبالمناسبة، فقد وحدنا حقيقة يمكن السير على هديهما فيمما يتعلق بالقتاة القتيلة؛ فقد فقدت بد هاون كبيرة ثقيلة من صيدلة الطبيب، وأراهن على أنها هي الأداة التي ضُربت بها القتاة.

اعترضتُ قائلاً: ولكنها أداة يصعب أن يحملها المرء معه.

 ليس بالنسبة للأنسة غريفيث. كانت ستذهب إلى لفاء الكشافة عصر ذلك اليوم، ولكنها كانت ذاهبة أيضاً لإيصال الزهــور كانت الأنسة ماريل تتمتم بانسة: يا الهبي، يا الهبي... ما الذي يمكن للمرء أن يفعلم؟

- ما الذي أزعجك يا حين؟

قالت الآنسة ماريل: لابد من وجود شيء. ولكنسي كبيرة في السن كثيراً وحاهلة حداً، وأحشى أن أكون غبية حداً أيضاً.

أحسست بشيء من الارتباك، وفوحثُ عندما جماءت السيدة كالتروب وأخذت صديقتها. ومع ذلك فقد قُدُّر لي أن أرى الانسة ماربل مرة أخرى عصر ذلك اليموم عندما كنت عمائداً إلى البيت. كانت نقف قرب الحسر الصغير عند طرف القرية قريماً من بيست السيدة كلبت، وكانت تنحدث مع ميغان.

أردتُ رؤية ميغان، بل كنت أربد رؤيتها طوال ذلك اليوم؛ ولذلك سارعت خطوي، ولكن عندما وصلت اليهما دارت ميغان وذهبت في الاتحاد الآخر. وقد أغضبني ذلك، وكنان من شأني أن أتبعها لولا أن الآنسة ماربل اعترضت طريقي قائلة: كنت أود الحديث معك. لا تذهب وراء ميغان الآن؛ فلن يكون ذلك تصرفاً حكيماً.

وقمد أو شكتُ على الرد عليهما يحدة لولا أن جردتني من سلاحي بفولها: هذه الفتاة شجاعة جداً... شجاعة إلى أبعد حدا

ورغم ذلك أردتُ اللحاق بميغان، ولكن الأنسة ماريل قــالت: لا تحاول رؤيتها الآن. إنني أعرف ما أتحدث عنه؛ يجـب عليهـا أن تحفظ بشحاعتها.

كان في تأكيد السيدة العجوز شيء أصابني بالقشعريرة،

والخضروات إلى معرض الصليب الأحمر في طريقها، ولذلك كانت تحمل معها سلة كبيرة جداً.

" ألم تحد السيخ؟

- كلا، ولن أحده. ربما كانت تلك النسطانة المسكينة محتوقة، ولكن الحنون لم يبلغ بها حداً يحعلها تحتفظ معه بسيخ ملطخ بالدماء لتسهّل علينا إلبات الحرم عليها، وهي لا تحتاج إلاً لغسل السيخ وإعادته إلى دُرج المطبخ.

وافقتُه قائلاً: أفلن أن المرء لا يستطيع المحصول على كل شيء.

كان بيت الكاهن آخر بيت يسمع بالخير، وقد حزنت الآنسة العجوز ماربل للخير كثيراً. تحدثت معي في هذا الموضوع باهتمام شديد قاتلة: ليس صحيحاً يا سيد برنز، أنا واثقة أنه ليس صحيحاً.

- أخشى أنه صحيح تماماً. لقد تصبوا لها كميناً ورأوها تطبع تلك الرسالة بالفعل.

- تعم، نعم... ربما رأوها. تعم، يمكنني فهم هذا الأمر.

 وقد وُجدت الصفحات المطبوعة التي أخذت منها حسروف الرسالة حيث كانت قد أخفتها في بيتها.

حدقت بي الآنسة ماربل، ثم قالت يصوت خيافت جيداً: هيدًا نظيع... عمل شرير حقاً.

حاءت السيدة كالثروب بسرعة وانضمت إلينا قاللة: مـا الأمر يا جين؟

وكأتها كانت تعرف شيئاً لا أعرفه. كنت خانفاً ولا أعرف سبب خوفي. ولم أذهب إلى البيت، وإنما عدت إلى الشارع العام وسرت فيه جيئة وذهاياً دون هــدف. لا أعرف مـاذا كنت أنقظر أو بمـاذا كنت أفكر...

أمسكني ذلك العجوز الممل الفقل الكولونيل أبلتون. سألني عن أختي الجميلة كعادته ثم أكمل فائلاً: ما كل هذا الكلام عن أخت غريفيث وعن جنونها المطبق؟ يقولون إنها هي التي كانت نقيف خلف تلك الرسائل المجهولة التي كانت مصدر إزعاج للجميع؟ لم أصدق هذا الكلام في البداية، ولكنهم يقولون إنه صحيح نماناً.

قلت له إنه كلام صحيح.

- حسناً، يحسب أن أعشرف بأن شرطتنا حيدون إحسالاً. أعظهم الوقت الكافي فقط، هذا كل ما هنالك. غرية مسألة الرسائل المجهولة هذه... إن أولتك العجائز العجاف هن دائماً المولعات أستانها فليلاً... ولكن لا توجد أبه نكن سيئة المفلهر، رغم طول أستانها فليلاً... ولكن لا توجد أبة ناة حميلة في هذه المنطقة، ما عنا تلك الفئاة المربية عند سبعنفن؛ إنهما حديرة بأن يُنظر إليها، كما أنها فتاة لطيفة تعرب عن الامتنان لأية خدمة صغيرة بؤديها لهما المهر، التقيت بها عندما كانت في نوهة مع الطفلين قبل حدة قصيرة، وكانا بلهوان ويلعبان على العشب بينما كانت تحيث الصوف يعدارتها... وقد الزعجت كثيراً لأن الصوف نفد، فقلت لها: "هل تحيين أن أوصليك إلى لايمستوك؟ سأتوقف هنيك لاخية عصاي

العسكرية ولئ أتأخر أكثر من عشر دقائق، ثم أعيدك مرة أخرى". كانت مترددة قليلاً في ترك الولدين. قلت الها: "لن يكون عليهما يأس. متّذا بريد أن بؤذيهما؟ لا تخافي فلن نتر كهما طويلاً!" وهكذا أخذتها معى في السيارة وأنولتها عند محل الصوف شم عدت وأخذتها مرة أخرى وانتهى الأمر. كانت في غاية الامتنان وشكرتني بسخاء... فناة لطيفة.

نجحتُ أخيراً في الهروب منه .

بعد ذلك رأيت الأنسة ماربل للموة الثالثة، وكانت خارجة من مركز الشرطة.

من أبن تأتي مخاوف المره؟ أين تتشكل هذه المحاوف، وأبن تكون مختبة قبل أن تحرج للعلن؟

محرد عبارة واحدة قصيرة، سُمعت وسُجلت ولم تُنعَّ جانباً أبدأ: "أرجوك أن تأخذني بعيداً... إن البقاء هنا والشعور بكل هذا الشر أمر قطع...".

لماذا قالت ميغان هذا، ولماذا عساها تشعر بالشر؟ لم يكن في وفاة السيدة سيمنغتن ما يحعل ميغان تشعر بالشر.

لعاذا شعرت الفتاة بالشر؟ لعاذا؟ لعاذا؟ أيمكن أن يكون ذلك لأنها أحست بالمسؤولية بأي شكل؟

ميغان؟ مستحيل! لا يمكن أن تكون لميغان أبة علاقة بتلك

الرسائل... تلك الرسائل القدرة الفاحشة. ولكن:كان أوين غريفيث قد عرف بحالة مماثلة في الشمال... طالبة مدرسة!

ما الذي قاله المفتش غريفز؟ شيء عن عقل هراهق... سيدات عجائز على طاولـة العمليات الحراحية يهذين بكلمات لا يكـدن يعرفنها... صبية صغار يكتبون أشياء على الحدران.

كلا، كلا... ليس ميغان.

أنكون الوراثة؟ العِرق السيء؟ وراثة لاواعية لشيء نساذ؟ أيكون سوء حظ لا يد لها فيه... لعنة لحقت بها من جيل منسي؟ لماذا قالت: "لستُ من النوع المذي يسلح زوجة لمك؛ إنني أتقن الكراهية أكثر مما أنثن الحب."؟

أوه، مبغان.. طفلتي الصغيرة. عسى ألاً يكون **ذلك!** كل شيء إلاّ ذلك. ونلك العانس العجوز تلاحقسك، إنها تشك. تشول إنـك شجاعة. شجاعة للقيام بصاذا؟

كانت نوية جنون عابرة مرت، ولكني أردت رؤية ميغان...
كنتُ يحاجة ماسة لرؤيتها. تركت البيت الساعة التاسعة والتصف
من تلك اللبلة وذهبت إلى البلدة، ومن هناك إلى بيت سيمنغتن.
وعندها خطرت في بالي فكرة جديدة تماماً... امرأة لم يفكر بها
أحد لحظة واحدة رأم أن ناش فكر يها؟... كنان ذلك مُستبعداً
جناً، غير محتمل إطلاقا، وكنان من شاني -حتى هذا اليوم- أن
اعتره مستحيلاً أيضاً. ولكن الأمر لم يكن كذلك، كبال لم يكن

ضاعفت سرعتي، فقد أصبح من الحيبوي الأن أن أرى ميضان على الفور. عبرت بواية منزل سيمنغتن وصعدت إلى البست. كانت ليلة مظلمة ملبدة بالغيوم، وبدأ قلبل من المطر في السقوط، وكسانت الرؤية سينة.

رأيت حطأ من الضوء من إحدى النوافة. أهي الغرفة الصغيرة التي كنا فيها في الصباح؟ ترددت قليلاً، ثم انعطفت -بدل الذهباب إلى الباب الأممامي- وزحفت بهمدوء إلى أن صعدت إلى المنافذة متأبطاً خصاً ضحماً، وبقيت هناك حافظة رأسي.

كان الضوء بخرج من فتحة الستارة التي لم تكن مغلقة حيداً. كان من السهل النظر منها ورؤية ما بداخل الغرقة، وقد كان المنظر في الداخل عائلياً هادئاً: سيمنغنن يحلس على كرسي كيسر، وإلىسي هولاند منكبة على رئق قعيص أحد الأولاد.

كنت أستطيع سماع الحديث إضافة إلى الرؤية لأن الناقذة كانت مفتوحة من أعلى. كانت إلسي هولاند تقول: ولكتي أقطن قعلاً يا سيد سيمنغن أن الولدين قد كبرا بما فيه الكفاية ويمكنهما الذهاب إلى مدرسة داخلية. وهذا لا يعتى أنني لمن أكره غيايهما عني، بل سأكره ذلك فعلاً؛ قانا أحيهما كثيراً.

قال سيمنغن: أظنك مصيبة بخصوص برايان با آنسة هولانــد. لقد قررتُ إرساله لبيداً الفصل القادم في مدرسة ويتهايز... مدرستي الإبتدائية القديمة. ولكن كولين ما يزال صغيرًا، وأفضَّل أن ينتظر سنة أخرى.

- إنني أفهم ما تعنبه بالطبع، كما أن كولين ربما كمان صغيراً

قليلاً بالنسبة لعمره...

حديث منزلي هادئ... ومشهد منزلي هادئ...

ثم فتح الباب ودخلت ميقان. وقفت عند مدخل الباب متنصية القامة، ولاحظت فوراً أن بها شيئاً من التوتر. كان جلد وجهها مشدوداً وعيناها لامعتين حازمتين. لم يبد عليها هذه الليلة حياء أو تردد أو طفولية. قالت تخاطب سيمنغنن باسمه المجرد (وفحاة فكرت بانني لم اسمعها تناديه أيداً. هل كانت تخاطبه بلفظ أبي أم باسمه أم بماذالا)، قالت: أود الحديث معك من فضلك، على القراد.

بدا سيمنغتن مندهشاً وقطب حبينه، وتصورت أنه لم يكن مسروراً، لكن ميغان أصرت على كلامها بعزم لم يكن من عادتهما. التقتت إلى إلسي هولاند وقالت: هل لمانعين يا إلسي؟

تقزت السي هولاند من مقعدها وقالت: "بالطبع لا". يدت جفلة مضطربة قليلاً وذهبَتْ إلى الباب، ودخلت ميفان حتى نفسح لها طريق النحروج. وللحفلة فقط وقفت السي عند مدخل الباب حامدة ننظر وراءها. كانت شفتاها مزمومتين وقد وقفت حامدة دون حركة وإحدى بديها معدودة بينما أمسكت الاخرى بالقميص الذي كانت تعمل فيه، ثم خرجَتْ وأغلقت الباب.

قال سيمنغتن يشسيء من الغضب: ما الأسر يا ميفان؟ ماذا تريدين؟

كانت مغان قد خطت باتجاه المكتب ووقفت هناك تحدق في سيمتغن، وقد ذهلتُ من حديد للتصيم العازم في وجهها،

ولشيء أخر... لصلابة كانت جديدة على. وأحيراً فتحت شفتيها وقالت شيئاً أحفلني حتى الصعيم: أربد بعض المال!

لم يُحسُن هذا الطلب مزاج سيمنغتن. قبال بحدة: ألم يكن بإمكانك الانتظار حتى صباح الغد؟ ماذا جرى؟ أترين أن مصروفك لا يكفى؟

قالت ميغان: أريد مبلغاً كبيراً من المال.

اعتدل سيمنغنن في جلسته وقال يقتور: ستبلغين السن القانولية بعد بضعة أشهر، وعندهما سبحيل لمك الرصبي العمام الأموال التبي تركفها لك جدتك.

قالت ميغان: أنت لا تقهمني... أربد مالاً منك.

ثم أكملت تتحدث بسرعة أكبر: لم يكلمني أحمد كثيراً عن والدي؛ لا يريدون لي أن أعرف عنه شيئاً، ولكني أعــرف أنـه دخــل السحن، وأعرف السبب... كان ذلك يسبب الابتزاز!

سكتت قليلاً ثم قالت: حسناً، وأنا ابنته، وربعا أشبهه. على أية حال فإنني أطلب منك مالاً لأنك... إن لم تفعل... وسكنت مرة أمحرى ثم أكملت بكل يطء وهدوء: إن لم تفعل... فسوف أكشف ما وأيتك تفعله بتلك الكبسولة في غرفة والدتي ذلك اليوم.

ساد شيء من الصمت، ثم قال سيمنغنن بصوت يخلو من أيـة عاطفة: لا أعرف ما تقصدينه.

- بل أظنك تعرف.

ثم ابتسمت، ولم نكن ابتسامة لطيفة، ونهض سيمنفتن، ذهب إلى طاولة المكتب فأخرج منها دفتر الشيكات وكتب شيكاً وقعه يحرص شديد ثم عاد فقدمه لها وقال: أنت فداة بالغة الآن وأفهم أتك قد تشعرين بالحاجة لشراء شيء خاص كالملابس وغيرها. لا أعرف ما تتحدثين عنه... لم أنتيه، ولكن هاك هذا الشيك.

نظرت ميغان إلى الشبك وقالت: شكراً، هذا يكفي لما أربده.

دارت وخرجت من الغرفة، وحدق سيمنغتن بها وهي خارجة وبالباب المغلق، ثم النفت. وعندما رأيت وجهه نقدمت إلى الأمام يحركة سريعة لم أنمالكها، ولكن تم وقف حركتي قلك يطريقة غرية جداً. فالغصن الكبير الذي لاحقاته قرب الحائط لم يعد

أحاطت بي ذراعا المفتمش نباش وهمم في أذني: اهدأ با بيرتن: اهدأ بالله عليك.

نم تراجع إلى الوراء بحار شاديد وهو يمسك بي حتى أصحيه. وعند جانب البيت انتصب وافقًا ومسح حييه وقال: لا مفر من تطفلك بالطبع!

قلت بإلحاح: قلك القتاة ليست في مأمن؛ هل رأيت وجهه؟ يجب أن نخرجها من هنا.

قبض ثاش على ذراعي بقوة وقال: اسمعني الآن يا سيد بيرتن؛ يحب أن تصفي.

حسناً، لقد أصغبت بالفعل لم أحب ذلك... ولكنني أدّعست، على أني أصروت على البقاء في المكان، وأقسمت لـه أن أطيع الأوامر طاعة تامة.

وهكذا دخلت مع ناش وباركنز إلى البيت من البياب الخلقي الذي تُرك غير مُقفل عمداً، وانتظرنا عند بسطة الدرج وراء الستارة المحملية التي تغطي فتحة النافذة إلى أن دقست ساعة الحالط معلنة الساعة الثانية. عندلذ فتح سيمنغن باب غرفته وعَبر بسطة الدرج ودخل غرفة ميغان.

لم أنحرك من مكاني لأنسي كنت أعرف أن الرقيب باركنو كمان في الداخمل مختبفاً وراء اليباب المفتوح، وكنست أعرف أن باركنز رجل جيد ويعرف عمله، وكنت أعرف أنني لا أستطيع الثقة بقدرتي على المحافظة على هدوئي لو كنت مكانه.

وقيما أنا أنتظر هناك وقلبي يعفق بشدة، رأيت سيمتغتن يخرج من الغرفة حاملاً ميضان بين ذراعيه وينزل بها إلى الطابق السقلي، وتبعناه -أنا وفاش- تاركين بيننا وبينه مسافة معقولة. حملها إلى المطبخ، وكان قد أكمل وضعها بشكل مربح بحيث يكون رأسها في فرن الغاز وفتح صمام الغاز عندما دخلت مع فاش المطبخ وأضأنا المصباح.

وكانت ثلث نهاية ريتشارد سيمنغنن... وقع منهاراً وأنسا أيصد ميغان وأغلق صمام الغاز. لم يحاول حتى المقاومة؛ فقسد عــرف أنــه قد خسر اللعبة.

في الطابق العلوي جلست بحائب سرير ميغان أتنظر أن تستعيد وعيها وأنا أسب ناش بين حين وآخر. أنبتُ قائلاً: كيف تعرف أنها ستكون على ما برام؟ كانت مجازفة كبيرة من جانبك.

كان ناش يحاول تهدلتي بشتى الطرق، فقد قال: محسرد قلبل من المنوم في حليبها الذي، تضعه بجانب سريرها دائماً، لا شيء أكثر من ذلك، وهو تصرف متوقع. إنه لم يستطيع المحازفة بتسميمها؛ فقد انتهت القضية -بالنسبة له- باعتقال الآنسة غريفيث، ولن يتحمل وقع جريمة غامضة أحمرى. لا عنف ولا سحوم، ولكن إذا ما اعتملت في نفس فتاة كبيبة مسألة انتحار والدتهيا لفترة طويلة، ثم ذهبت في النهاية ووضعت رأسها داخل فرن الغاز، فإن الناس ميقولون إنها لم نكن فتاة طبيعية تماماً وإن صدمة وفناة والدتها قدت عليها.

قلت وأنا أرقب ميغان: مضى وقتٌ طويل ولم نُفق.

- أما سمعت ما قاله الدكتور غريفيث؟ قلبها ونبضها طبيعيان تماماً... ستنام وتستيقظ بطريقة طبيعية. هبو قال إنه يعطي هذه المادة للكثير من مرضاه.

تحركت ميغان قليـلاً. تمشمت بشيء، وغـادر المفتـش نـاش الغرفة دون تطفل. وسرعان ما فتحت ميغان عينيها وقالت: حيري!

- مرحباً يا حبيشي.
- هل قمتُ بالأمر حيداً؟
- وكأن الابتزاز مهنتك مذ كنت في المهدا

أغلقت ميغان عينيها ثانية، ثم تعتمت: الليلة الماضية... كتب أكتب لك رسالة... خشية أن... أن يحدث لبي سوء. ولكنسي شعرت بنعاس لم أستطع معه إكمالها. إنها هناك.

ذهبت إلى طاولة المكتب. وجدت رسالة ميغان غير المكتملة في دفتر ملاحظات صغير مهنرئ، وكانت تبدأ يشكل رسمي على النحو التالي:

#### عزوي حبري،

كنت اقرأ ما كان مقرراً علينا في المدرسة من أعسال شكسبير، وتلك القصيدة التي مطلمها: "أنت لأفكاري كما الطعام للحياة، أو كالأمطار في عساديد موسمها للأ.ف."

\* \* \*

### - لكنك كذلك نعلاً.

قالت الآنسة ماريل بهدوء: إن المرء يسرى الكثير من الطيائع البشرية وهو مقيم طوال العام في القرية.

ثم وضعت النسيج الذي كانت تحيكه والقت خطبة لطيفة عن جراتم القتل وكأنها شعرت بأن ذلك ما هو مُتظر منها: أهم شهيء في هذه القضايا هو إبقاء الذهن منفتحاً تماماً على كل الاحتمالات. معظم الجرائم بسيطة لحد السخافة، وهذه الجريمة كذلك. جريمة معقولة تماماً وواضحة... ومفهومة تماماً... بطريقة كريهة بالطبع.

#### - كريهة حداً!

- لقد كانت الحقيقة واضحية جيداً في الواقع، وقند عرفتهما أثت يا سيد بيرتن.

### - الحقيقة أنني لم أعرفها.

- لكنك عرفتها قعلاً، وقد أشرت إلى الأمر كله وأوحيت لسي 
به الفد أدركت تعاماً علاقة الأطياء ببعضها البعض، ولكنك كنت 
نفتقر إلى انفة الكافية بالنفس لفهم ما كانت تعنيه أحاسيسك تلك. 
فقد كانت هناك أولاً تلك العبارة المملة: "لا دخان بلا نار"، كانت 
تغيفك، ولكنك تقدمت بطريقة صحيحة لتسميها بالاسم الذي 
يناسيها: سائر دخاني؛ أي تصليل في الاتحاه... حيث ينظر الجميع 
إلى الشيء غير الصحيح... أي إلى الرسائل المحهولة، ولكن النقطة 
الهامة هي أنه لم تكن في الأمر أية رسائل محهولة!

- ولكن يا عزيزتي الأنسة ماريل، أؤكد لك أن الرحمائل

# الفصل الرابع عشر

قالت السيدة كالنروب: وهكذا ثرى أنني كنت على حسق فمي استدعاء خبير.

نظرت إليها بإمعان. كنّا حميعاً في بيت الكاهن، وكان المطر يتساقط حارج البيت بغزارة، وكانت النار منشّدة في الموق. بشكل يمث على الارتياح.

قلت مندهشاً: ولكن، هل استدعيت أحيداً حقاً؟ من يكون هذا؟ وماذا فعل؟

فالت: "لم يكن رحلاً"، ثم أشارت إلى الآنسة ماربل بهدهـا. كانت الآنسة ماربل قد انتهت مــن حــك الصــوف وشــغلت نفســها الأن بصنارة وبكرة قطن.

قالت السيدة كالتروب؛ للك هي حبيرتي... جين ماريل. انقلر إليها حبداً. إن هذه المرأة تعرف عن الأنواع المختلفة للشر البشمري أكثر من أي شخص آخر أعرفه.

تعتمت الآنسة ماربل: لا أظن من العنامب أن تصفيني هكذا يا عزيزتي.

المحهولة كانت موجودة فعلاً... لقد تلقيت واحدة منها.

- أوه، نعم... ولكنها لم تكن حقيقية إطلاقاً. العزيزة مود توصلت حدون وعي منها- إلى هذه الحقيقة. حتى في بلدة الامستوك المسالمة توحد الكثير من القضائح، وأو كد لمك بأن من شأن أية امرأة تعيش في هذه البلدة أن تعرف تلك القضائح وتستخدمها. أما الرحل فلا يهتم بالقبل والقال بنفس الطريقة ... وخصوصاً إن كان رجلاً منطقياً بعيداً عن تلك الاهتمامات مشل السيد مجمعتي، تقد كان من شأن كانبة حقيقية لهذه الرسائل أن تجعل رسائلها أدق نصوياً.

وهكذا ترى أنك سنهتدي إلى الطريق لو تركت الدحان حانباً وجنت إلى الدار. ما عليك إلاّ أن تعود إلى الحضائق الفعلية لما حدث. وإذا وضعت الرسائل حانباً، فإن شيئاً واحداً قد حدث، وهو وقاة السيدة سيمتغنن.

وفي هذه الحالة، من الطبيعي أن يفكر الموء بالذي يريد وفاة السبدة سيمنغتن. وبالطبع فإن الشنخص الأول الذي يفكر فيمه المرء في مثل هذه الحالة هو الزوج، ويسأل المرء نفسه إن كان يوحد. أي مبب أو أي دافع... امرأة أخرى مثلاً؟

وكان أول ما سمعتُه هنا هو وجود مريسة أطفال جذابة حداً في البيت. أليس همذا واضحاً؟ السيد سيمنفت، الرجل الحاف المكبوت غير العاطفي، مرتبط بامراة نكادة عصبية المزاج، ثم فحماة تأتي هذه الشابة المتألقة.

أخشى أن الرجال بصبحون مجمانين تماماً عندما يقعبون في

ألحب في سن معينة... كما أن السيد صيمتغنن -حسب استناجيلم يكن رحملاً طيباً أبداً؛ لم يكن لطيفاً أو ودوداً أو متعاطفاً بل
كانت صفاته سالبة إحمالاً... ولذلك لم يكن يعتلك حمّاً القوة
لمقاومة جنونه. وفي ظرف كهذا لن يحل مشكلته إلا وفاة زوجته.
لقد أراد الزواج بهذه الثناة، وهي ذات سمعة محترمة، وكذلك هو.
وهو -أيضا- محب الأطفاله ولا يريد التخلي عنهم. كان يريد كل
شيء: بينه وأطفائه وسمعته وإلسي، والثمن الذي كان عليه أن يدفعه
للوصول إلى ذلك هو القتل.

وإني لأراه اعتار طريقة ذكية جداً؟ فقد كان يعرف جيداً من خلال خيرته في القضايا الحنائية أن الشرطة يشتبهون بالزوج على القور إن ماتت زوجته على نحو غير متوقع... بالإضافة إلى احتصال تشريع الحقة في حافة التسمم؛ والملك فقد رتب الجريمة بحيث تبدو مجرد نتيجة عرضية لأمسر آخير باعتراعه كاتبة غير موجودة لرسائل مجهولة. والشيء الذكي في هذه الخيطة أن من المؤكد أن يشتبه الشرطة باهوأة، وقد كانوا على حق تماماً بطريقة ما. كانت المراتل جميعها نسوية بالفعل، وقد تسخها بكل ذكاء من تلك التي اتشرت في قضية العمام الماضي ومن قضية أخيره عنهما الدكتور ولكيف. لا أقصد أنه كان مغللاً بحيث فلد نفس الأسلوب حرفياً، ولكنه أن الرسائل كانت تمثل ذهبية المرأة... امرأة ذات شخصية مكونة غيه محتونة.

كان يعرف حميع الأساليب التي يستخدمها الشرطة بـالتحري عن خط اليد والآلات الكاتبة، وغير ذلك. وكان يعـد لحريمتـه منـذ

زمن بعيد، ولذا فقد طبع حميع المغلقات قبل أن يهدي النه الكاتبة لجمعية المرأة، ولعله قطع الصفحات من كتابو في منزل ليتــل فـيرز قبل وقت طويل عندما كان ينتظر في غرفة الاستقبال ذات يـوم. إن الناس لا يفتحون كتب المواعظ كثيراً

وأخيراً، وبعد أن نشر تماماً نتاجات فلمه المسموم الزائف وشغل القرية بها، بدأ عمله الحقيقي، وقسد اختار لذلك عصر يوم حميل عندما تكون المربية والأولاد وابتة زوجته في الخارج وعندما يكون الخدم في يوم عطلتهم الاسبوعية، ولم يكن بإمكانه انتبيو بأن خادمته أغنيس ستتشاجر مع صديقها وتعود إلى المنزل.

سألت جوانا: ولكن ما الذي رأته؟ هل تعرفين هذا؟

 لا أعرف، ولكن يمكنني التخمين فقط. وتخميني هو أنها لم تر أي شيء.

- أي أن ذلك كان وهماً؟

 لا يا عزيزتي. أقصد أنها وقلت عند ثافةة غرفة الخزيسن طبلة العصر تنظر محيى، صديقها... وهي لم تر شيئاً بالمعنى الحرف ي للكلمة. أي أن أحداً له يأت إلى البيت إبدأ، لا ساعي البريد و لا أي شخص آخر.

وقد كان من شائها -وهي بطيفة الفهم- أن تستغرق وقتاً طويلاً حتى تدرك أن ذلك كان أمراً غريبا جداً... لأن المسيدة سينغنن قد تلقت ظاهرياً رسالة مجهولة عصر ذلك ليوم.

سألتُها متحيراً: ألم تتلق رسالة؟

- كلا، بالطبع! إن هذه المحريمة بسيطة حداً كما قلت. الذي حدث أن زوجها وضع لها السيانيد في كبسولة السواء التي كانت ستشربها بعد فلهر فلك اليوم بعد تناول الغداء كما هي العسادة. كل ما كان على سيمنعنن عمله جعد فلك- هو العودة إلى البيت قبل عودة إلى هولاند أو في نفس الوقت معها، ومناداة زوجته دون أن يسمع منها إجابة، فيسعد إلى غرفتها ويضع قطرة من السيانيد في كأس الماء الذي اعتادت أن تشربه مع قرص الدواء، شم يلقي بالرسالة المحورة التي أعدها أمام الموقد، ويضع بحانب بدها قصاصة الورق الى كتب عليها: "لا يمكنني الهضي".

التفتت الانسة ماربل إلى وقالت: كنت محقاً تماماً فيما يخص هذه النقطة أيضاً با سيد ببرتن؛ إذ أن "قصاصة المورق" كانت غير طبيعة أبداً. إن الناس لا يكتبون رسائل انتحار على قصاصة ورق صغيرة مقطوعة، بل هم يستخامون ورقة كاهلة... ويضعونها غالباً في مغلف ايضاً. تعم، كانت قصاصة الورق غير ظبيعية، وأنت عرفت ذلك.

قلت: أنت تبالغين في إطرائي، فأنالم أكن أعرف شيئاً.

ولكنك عرفت؛ عرفت فعلاً يا سيد بيرتن. وإلاً لمادا أشرت فيك على الفور الرسالة التي كتبتها أختك على عجل وتركتهما على حاملة الهاتف؟

كررتُ ببطء: "لا يمكنني المضي يوم الحمعة "... فيمت: "لا يمكنني المضي"!

ابتسمت لي الآنسة ماريل وقبالت: بالضبط. لقند عشر السيد

سيمنغتن على رسالة شبيهة بهذه ورأى ما يمكن أن تنطوي عليه من احتمالات فقطع الكلمات التي أرادها حتى يستخدمها عندما يحيئ الوقت... وكانت رسالة صحيحة كتبت بخط يد زوجته.

سألتها: وهل ظهرت أية لمحات ذكية أخرى من طرفي؟

طرفت عينا الآنسة ماربل وهي تنظر إلى وقالت: لقد وضعتني على الطريق الصحيح... أنت جمعت لي تلك الحقائق على نحو متسلسل، وعلى رأسها أهم نقطة قلتها لي من بين كل تلك النقاط، وهي أن إلسي هولاند لم تتلق أية رسالة مجهولة أبداً.

قلت: هل تعرفين أنني فكرت الليلة الماضية بأنها هي كاتبة الرسائل، وأن ذلك هو سبب عدم تلقيها لأي منها؟

- أوه يا عزيزي... أنا لم أفكر بذلك؛ فالشخص الذي يكتب رسائل محهولة يرسل دائماً رسالة منها إلى نفسه، وأحسب أن ذلك يشكل جزءاً من... من الإثارة. ولكن لاء لقد أثارت هذه الحقيقة اهتماءي كانت مدة - في الواقع- نقطة الضعف الوحيدة عند السيد سمعنن؛ لم يستقطع حمل نفسه على كتابة رسالة قذرة إلى الفتاة التي أحب. إنها ملاحظة جانبية مثيرة جداً تلقي الضوء على الطبعة البشرية... وهي قد تسحّل لصالحه بطريقة ما، ولكنها النقطة التي فضحته.

قالت حوانا: وهل هو الـذي قتل أغنيس؟ إن ذلك لـم يكن ضروريًا بالتأكيد؟

- ربما كان ضرورياً. إن ما لا تدركينه يا عزيزتي (إذ لم

تقتلي أحداً) هو أن أحكام المجرم تتشوه بعد ذلك ويبدو له كل شيء مبالغاً فيه. لا شك أنه سمع الفتاة تهاتف بارتريدج وتقول إنها كانت قلقة منذ وفاة السيدة سيمنغنن وأن في الأمر شيئاً لم تفهمه. لم يكن يستطيع المحازفة... فهذه الحمقاء الغبية ربما رأت شيئاً. أو تعرف شيئاً.

- ألم يكن موجوداً في مكتبه طيلة عصر ذلك اليوم؟

- يُعيَّل إلى أنه قتلها قبل مغادرة البيت. كانت الآنسة هولافله في غرفة الطعام، ولعله اكتفى بالخروج إلى الصالة حيث فتح الباب الأمامي وأغلقه وكأنه قند خرج من البيت، ثم انسل إلى غرفة الملابس الصغيرة عند الباب الأمامي. وعندما بقيت أغنيس وحدها في البيت، ربما قرع حرس الباب وعاد إلى غرفة الملابس بسرعة، ثم جاء من ورائها وضربها على رأسها عندما كانت تفتح الباب، ثم بعد أن حشر الحثة داخل الحزانة، أسرع إلى مكتبه بتأخير قليل جداً خشية أن يلحظه أحد، ولكن ربصا لم يلحظ ذلك أحد... فكما تعرفين ثم يكن أحد يشك في رجل.

قالت السيدة كالثروب: يا له من وحش بغيض!

سألتُها: أرى أنك لا تشعرين بالأسف عليه يا سيدة كالثروب؟

- إطلاقاً. لماذا؟

- لا شيء، إنما يسعدني سماع ذلك.

قالت جوانا: ولكن لماذا إيمسي غريفيث؟ أعرف أن الشرطة اكتشفوا أن يد الهاون قد اختفت من صيدلية أوين... والسيخ أيضا.

لا أظن أن من السهل على رجل أن يعيد أشياء إلى أدراج المطابخ. واحزري أين كانت موجودة؟ لقد أخبرتي المفتش نباش قبل قليل عندما التقيته وأنا في طريقي إلى هنا أنها كانت في واحد من تلك الصناديق القديمة التي يحفظ بها الوثائق في مكتب. صندوق وثبائق عقارات الراحل السير حاسير هارينغنن ويست.

قالت السيدة كالثروب: مسكين جاسبر... كمان أحمد أيسًاء عمومتي، وكان عجوزاً مستقيماً. لو علم بذلك لأصيب بنوبة قلبية!

سألتُها: ألم يكن من الجنون أن يحتفظ بها؟

قالت السيدة كالثروب: ربما سيكون أكثر جنوناً لو رماها. لم يكن أحد يرتاب بسيمنغنن أبداً.

قالت حوانا: إنه لم يضربها بيد الهاون. كانت هناك أيضاً كرة حديدية من تلك التي تعلق في الساعات الحدارية، وعليها شعر ودم. ويُظن أنه سرق يد الهاون في اليوم الذي اعتقلت فيه إيمي وأنه أخفى صفحات الكتاب في بيتها. وهذا يعيدني إلى سوالي الأصلي: ماذا عن إيمي غريفيث، لقد شوهدت عملياً وهي تكتب تلك الرسالة.

قالت الآنسة ماربل: بالطبع، فقد كتبت تلك الرسالة فعلاً.

- ولكن لماذا؟

يا عزيزتي! لا بد أنك أدركت أن الأنسة غريفيث كانت
 تحب سيمنغن طيلة حياتها.

قالت السيدة كالثروب بطريقة آلية: المسكينة!

- لقد كانا صديقين حميمين دائماً، وأحسب أنها رأت بعد وفاة السيدة سيمنغتن أنها ربما استطاعت في يوم من الأيام...

تنحنحت الآنسة ماريل مفضلة التلميح على التصريح، ثم أضافت: ثم بدأ الكلام ينتشر عن إلسي هولاند، وأفلسن أن ذلك قد ضايقها كثيراً. رأت في الفتاة امرأة لعوباً تخطط لإيقاع سيمنغتن في أحابيلها وأنها غير جديرة به. وهكذا، أحسبها استسلمت للإغراء: لماذا لا تكتب وسالة إضافية واحدة وترعب الفتاة بحيث تخرجها من المنزل؟ لا بد أن ذلك بدا لها آمنا تماماً وظنت أنها قامت بحميع الاحتياطات.

قالت حوانا: وبعد ذلك؟ أكملي القصة.

قالت الآنسة ماربل ببطء: يُخيل لي أن السيد سيمنغتن قد عرف على الفور كاتبة الرسالة عندما أرته إياها الآنسة هولاند، ورأى في ذلك فرصة لإنهاء القضية إلى الأبد وتأمين نفسه. لم يكن ذلك تصرفاً لطيفا... نعم، ولكنه كان خاتفاً. فلم يكن الشرطة ليقنعوا حتى يمسكوا بكانية الرسائل المحهولة. وعندما أخذ الرسالة إلى الشرطة، وعرف أنهم قد رأوا إيمي عملياً وهي تكتبها أحس بأن فرصة لا تلوح إلا نادراً تلوح له الآن لإنهاء القضية كلها.

وهكذا أخذ العائلة لشرب الشاي هناك عصر ذلك اليوم، وقد كان من السهل عليه -وهو قادم من مكتبه حاملاً حقيبته- أن يحضر فيها الصفحات التي قصها من الكتاب لكي يتخفيها تحت الدرج ويحسم القضية. وكان إخفاؤها تحت الدرج لمسة بارعة، فهو يذكر الجميع بالطريقة التي أخفيت فيها حشة أغنيس. ومن الناحية

## الفصل الخامس عشر

ذات صباح في الشارع العام:

خرجت الآنسة إميلي من محل البقالة حاملة حقيبة مششرياتها، خداها متوردان وعيناها منفعلتان: أوه يا عزيزي السميد بيرتن، إنشي أشعر حقاً بالإثارة وأنا أفكر في ذهابي في رحلة أخيراً!

- أرجو أن تستمتعي بها.

- أنا واثقة من ذلك. لم أكن لأحرؤ على الذهاب بعفردي. يبدو أن الأمور قد انتهت إلى هذا الحال بفضل العناية الإلهية. لقد شعرت منذ وقت طويل بضرورة ترك منزل ليتل فيرز، وأدركت أن إمكاناتي المالية ضعيفة، ولكني لم أستطيع تحمل فكرة وجود غوباء فيه. أما وقد اشتريته الآن وقررت العيش فيه مع ميغان فيان الأمر مختلف تماماً. وإيمي بعد محتنها القاسية... لا تعرف ماذا تفعل بنفسها، وأخوها سيتزوج (كم هو جميل أن تقررا -أنت وجوانا- الاستفرار عندنا)، وقد وافقت إيمي على المجيء معسى. إننا نعتزم الرحيل لفترة طويلة.

العملية كان ذلك سهلاً جداً بالنسبة له، فعندما لحق بإيمي في الصالة كانت دقيقة واحدة أو دقيقتان تكفي لهذا العمل.

قلت: ومع ذلك، يبقى شيء واحد لا يمكنني غفرانه لـك يـا آنسة ماريل... إقناعك ميغان بالمشاركة في هذا الأمر.

وضعت الآنسة ماربل صنارتها جانباً، ونظرت إليَّ من فوق نظارتها بعينين صارمتين وقالت: كان يجب عمل شيء يا عزيزي! لم يكن لدينا أي دليل ضد هذا الرجل الذكبي جماً والمفتقر تماماً لأي وازع. كنت بحاجة لشخص يساعدني، شخص ذي شجاعة فائقة وذكاء كبير، وقد وحدت الشخص الذي أردته.

- كان ذلك خطراً كبيراً عليها.

- نعم، كان خطراً، ولكننا لم نُحلق يا سيد بيرتن للهروب من الخطر عندما تكون حياة إنسان بريء آخر مهددة. هل فهمتني؟

وقد فهمتها.

YAO

ثم خفضت الآنسة إميلي صوتها وقالت: بل إنسا ربما ندُهب في رحلة حول العالم! وإيمي رائعة وعملية حداً. إنسي أرى فعالاً أنْ

فكرت للحظة عابرة بالسيدة سيمنفتن وأغنيس وُدل في قبريهما وتساءلت إن كانتا ستوافقان على كلام إميلي عن النهاية السعيدة، ثم تذكرت أن صديق أغنيس لم يكن يحبها كثيراً، وأن السيدة سيمنغتن لم تكن لطيفة مع ميفان، فلماذا أهتم كثيراً ولا يد أن نموت جميعاً يوماً ما! ووافقتُ الآنسة إميلي السعيدة على أن كل شيء انتهى فهاية سعيدة.

ذهبت إلى الشمارع ثم إلى بوابة بيت سيمنغنز، وخرجت ميغان لمقابلتي. لم يكن لقاء رومانسياً لأن كلياً إنكليزياً ضخماً خرج مع ميغان وكاد يوقعني أرضاً بنشاطه سيء التوقيت.

قالت ميغان: أليس رائعاً؟

كل شيء ينتهي نهاية سعيدة.

- ولكنه مبالغ قليلاً في روعته. أهو لنا؟

- نعم، إنه هدية زفافنا من جوانا. لقد تلقينا هدايا جميلة، أليس كذلك؟ قطعة الصوف تلك التي لا نعرف لماذا تُستعمل من الآنسة ماربل، وطقم الشباي الجميل ذاك من السيد بناي، كمما أرسلت لى إلىسى حمّالة توست توضع على المائدة...

- يا لها من هدية تمثل صاحبتها.

- كما أنها حصلت على وظيفة عند طبيب أسنان، وهيي

سعيدة جداً. و... ماذا كنت أقول؟

كنت تعدين هدايا الزفاف. لا تنسى أن عليك أن تعيديها
 كلها إلى أصحابها إذا غيرت رأيك.

 لن أغير رأيي. ماذا تلقينا غير ذلك؟ أوه، نعم، لقـد أرسلت السيدة كالثروب لنا تحقة على شكل خنفساء مصرية.

– امرأة متفردة.

- ولكتك لا تعرف الهدبة الفضلي. لقد أرسلت لي بــارتريدج هدية. إنها منشفة للأطباق، أبشع منشفة رأيتها. ولكنبي أعتقـد أنهــا تحبني الأن دون شك، فهي تقول إنها طرزتها بيديها.

- أظنها طرزتها يعناقيد حصرم وأشواك؟

- كلا، بل بصورة القلب رمزاً للحب.

- يا إلهي، يا إلهي... إن بارتريدج تتطور!

كانت ميغان قد سحيتني إلى داخل البيت حيث قسالت: شيء واحد فقط لا أستطيع فهمه؛ فإلى جانب الطوق والحيل الموجوديسن على الكلب أرسلت جوانا طوقاً وحبلاً إضافيين. لأي شيء تظنها أرسلتهما؟

قلت: هذه مزحة من مزحات جوانا.

\* \* \*